

المن مراع ورا المن خور وراي في المن خوالت بوية

جَعَعَ مَا لَا يَسَعُ الْلِينِ لِمُرْجَعُ لُهُ



الطبُعَة الأولى ١٤٣٧ هـ-٢٠١٦م

جُمقوق الطَّبِع بَجِفُوطَلة

تُطلب جميع كتبنا من:

دار القلم \_ دمشق

هاتف: ۲۲۲۹۱۷۷ فاکس: ۲۲۵۵۷۲۸ ص.ب: ٤٥٢٢

www.alkalam-sy.com

الدار الشامية \_ بيروت

هاتف: ۸۵۷۲۲۲ (۰۱) فاکس: ۸۵۷۲۲۲ (۰۱)

ص.ب: ۱۱۲/٦٥٠١

توزّع جميع كتبنا في السعودية عن طريق:

دار البشير \_ جـدة

۲۱٤٦١ ص.ب: ۲۸۹۰ هاتف: ۲۲۵۷٦۲۱ فاکس: ۲۸۹۰

# صالح لأحمث رلالشاي

المن المراب الم







قال تعالى:

﴿ وَأَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلدِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ ﴿ وَأَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤]

وقال تعالى:

﴿ وَمَا ءَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَآنَهُوا ﴾ [الحشر:٧]

وقال تعالى:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾

[الأحزاب: ٢١]



#### المقدمة

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

#### وبعد:

فقد طلبت مني إحدى الهيئات الدعوية أن أختصر لهم كتاب «معالم السنة النبوية» ـ وهو الكتاب الجامع الذي يسر الله لي جمعه ـ بحيث يخرج في مجلد واحد، وذلك بغية ترجمته إلى اللغات الأخرى.

ولِمَا في ذلك من خير، فقد وافقت على الطلب، ورأيت أن هذا الكتاب ينبغي أن يتوفر فيه أمران:

الأول: أن يلبي حاجة الفرد المسلم في معرفة أحكام كل ما يهمه من أمر دينه، وكذلك في أمر دنياه، في معاملاته وعلاقاته الاجتماعية... وغير ذلك.

الثاني: أن يعطي تصوراً عاماً عن هذا الدين الحنيف وخصائصه ومزاياه. وقد يسَّر الله تعالى ـ بعونه ـ اختيار الأحاديث التي تلبي هذين المطلبين. وتم جمع المادة التي تكوِّن هذا الكتاب.

وبعد أن استكمل العمل، رأيت أن طباعته باللغة العربية قد تكون مفيدة لشريحة واسعة من القراء، الذين لا يجدون الوقت للمطولات.

وقد اقتصرت فيه على ذكر الأحاديث الصحيحة \_ ومعظمها مما في الصحيحين \_ وما ذكرته من الأحاديث الحسنة فهو قليل، ولم أذكر فيه حديثاً ضعيفاً.

وقد بلغ عدد أحاديث الكتاب (١٣٠٠) منها (٨٦٠) مما في الصحيحين.

والله المرجو، أن ينفع به، وأن يكون مؤدياً للغرض الذي أنشئ من أجله.

هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربّ العالمين.

وكتبه الفقير لله تعالى صالح بن أحمد بوبس الشامي غرة المحرم ١٤٣٧هـ ٢٠١٥/١٠/١٤م

#### بيان بحوث الكتاب

جاء الكتاب مقسماً إلى تسعة مقاصد، وتحت كل مقصد: كتب، وتحت كل كتاب: فصول، وتحت كل فصل: أبواب.

#### أما المقاصد فهي:

المقصد الأول: في العقيدة.

المقصد الثاني: في العلم ومصادره.

المقصد الثالث: في العبادات.

المقصد الرابع: في أحكام الأسرة.

المقصد الخامس: في الحاجات الضرورية.

المقصد السادس: في المعاملات.

المقصد السابع: في الإمامة وشؤون الحكم.

المقصد الثامن: في الرقائق والأخلاق والآداب.

المقصد التاسع: في السيرة النبوية.

#### المصطلحات

| الكتاب                                       | الرمز |
|----------------------------------------------|-------|
| البخاري                                      | خ     |
| مسلم                                         | ٢     |
| متفق عليه                                    | ق     |
| معلقات البخاري                               | خ     |
| سنن أبي داود                                 | 3     |
| سنن الترمذي                                  | ن     |
| سنن النسائي                                  | ن     |
| سنن ابن ماجه                                 | جه    |
| سنن الدارمي                                  | مي    |
| المسند                                       | حم    |
| الموطأ                                       | ط     |
| ابن خزيمة                                    | مه    |
| ابن حبان                                     | حب    |
| المستدرك                                     | 2     |
| سنن البيهقي                                  | هق    |
| الأحاديث المختارة                            | مخ    |
| إشارة إلى ذكر بعض التعليقات على بعض الأحاديث | ن     |



المقصد الأول: العقيدة

# الكتاب الأول **الإسلام والإيمان**

#### ١ \_ باب: أركان الإسلام والإيمان

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِنَابِ
الَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَبِ الَّذِى أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِاللّهِ
وَمَلَتَهِكَتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾.

[النساء: ١٣٦]

١ \_ (ق) عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ).

٢ ـ (م) عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاتَ يَوْم، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثَّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَىٰ عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّىٰ جَلَسَ إِلَىٰ الشَّعْرِ، لَا يُرَىٰ عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّىٰ جَلَسَ إِلَىٰ الشَّعْرِ، لَا يُرَىٰ عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّىٰ جَلَسَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ (١)، النَّبِيِ ﷺ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرُنِي عَنِ الإِسْلَامِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَتُقِيمَ (الإِسْلامُ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَتُقِيمَ (الإِسْلامُ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَتُقِيمَ

٢ (١) (ووضع كفيه على فخذيه): معناه: أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه، وجلس على هيئة المتعلم.

الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ البَيْتَ، إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)، قَالَ: صَدَقْتَ.

قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ (٢). قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ؟ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ؟ قَالَ: (أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَاثِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللّهِ، قَالَ: صَدَقْتَ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ؟ قَالَ: (أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ).

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ: (مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ). قَالَ: (أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَىٰ الحُفَاةَ العُرَاةَ، العَالَةَ (أَ)، رِعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِي البُنْيَانِ).

قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيّاً (٥)، ثُمَّ قَالَ لِي: (يَا عُمَرُ! أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ)؟ قُلْتُ: اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ).

<sup>(</sup>٢) (فعجبنا له): جاء التعجب من أن السؤال يكون من الجاهل الذي يطلب العلم، والتصديق لا يكون إلا من عالم.

<sup>(</sup>٣) (أمارتها): علامتها، الأمارة: العلامة.

<sup>(</sup>٤) (العالة): أي: الفقراء، والعائل الفقير.

<sup>(</sup>٥) (فلبثت ملياً): أي: انتظرت وقتاً طويلاً.

<sup>(</sup>ت) هٰذا الحديث الشريف فيه شرح وبيان لكلمة «الدين» فقد قال ﷺ: (فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم).

وهذه التعاليم التي جاء بها جبريل على هي: أركان الإسلام، وأركان الإيمان، وهذه التعاليم التي جاء بها جبريل على هي: أركان الإسلام، وأركان الإيمان، وبيان علامات الساعة، وبيان مقام الإحسان الذي يعني استشعار المسلم لرقابة الله تعالى عليه في كل لحظة من لحظات حياته، هذا الاستشعار الذي يجعل المسلم دائماً في محاب الله تعالى.

• قال الذهبي: على شرطهما.

# ٢ \_ باب: حلاوة الإيمان وشُعبه

٤ ـ (ق) عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (فَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا للهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي النَّارِ).

(م) عَنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيُولُ: (ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ، مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبّاً وَبِالإِسْلَامِ دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ يَقُولُ: (ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ، مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبّاً وَبِالإِسْلَامِ دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً).

٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: (الإِيمَانُ بِضْعٌ (١) وَسِتُونَ شُعْبَةً (٢) ، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ).
 إضْعٌ (١) وَسِتُونَ شُعْبَةً (٢) ، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ).

إ - (ت) في هٰذا الحديث ـ والحديثين بعده ـ: أن الإيمان ليس مجرد دعوى، وإنما هو قول وعمل ـ كما قال الإمام البخاري ـ وما جاء في هٰذه الأحاديث بيان لما يترتب على المؤمن من أعمال حتى يكون مؤمناً.

٦ (١) (بضع): البضع: في العدد ما بين الثلاث والعشر.
 (٢) (شعبة): الشعبة: هي القطعة من الشيء. ومعنى الحديث: بضع وستون خصلة.

# ٣ \_ باب: حبِّ النبيِّ على من الإيمان

٧ ـ (ق) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَىٰ أَكُونَ أَحَدُكُمْ حَتَىٰ أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ).
 أكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ).

#### ٤ \_ باب: الإخلاص والنية

قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا أَلَنَهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾. [البينة: ٥]

٨ - (ق) عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النّبِيَ اللّهِ اللّهُولُ: (يَا أَيُهَا النّاسُ! إِنّمَا الْأَعْمَالُ بِالنّيَّةِ (١)، وَإِنّمَا الإمْرِيُ مَا نَوَىٰ، فَهُولُ: (يَا أَيُّهَا النّاسُ! إِنّمَا الْأَعْمَالُ بِالنّيَّةِ (١)، وَإِنّمَا الإمْرِيُ مَا نَوَىٰ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ هَاجَرَ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ (١٩٠٧م ١٩٠٧).

□ وفي رواية للبخاري: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلَّ الْمُوئِ مَا نَوَىٰ..).

٩ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ

٨ - (١) (إنما الأعمال بالنية): أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. قال الشافعي وآخرون: هو ثلث الإسلام.

<sup>(</sup>٢) (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله): معناه: من قصد بهجرته وجه الله وقع أجره على الله، ومن قصد بها دنيا أو امرأة فهي حظه، ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه الهجرة. وأصل الهجرة: الترك. والمراد هنا: ترك الوطن.

<sup>(</sup>ت) المراد بالنية: هو أن يكون العمل مقصوداً به وجه الله تعالىٰ. فيكون ظاهره وباطنه سواء، قال تعالىٰ ﴿ مِنكُم مَن يُرِيدُ ٱلدُّنِكَ وَمِنكُم مَن يُرِيدُ ٱلدُّنِكَ وَمِنكُم مَن يُرِيدُ ٱلآخِرَةَ ﴾ [آل عمران: ١٥٢] فبينت الآية الكريمة أن العمل الصادر عنهم في ظاهره واحد، ولكنه تبعاً للنية والإرادة أصبح مختلفاً.

إن المديث جليل الشأن، إذ يعلُّم المسلم كيف يجعل عمله خالصاً شه =

أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلِّ اسْتُشْهِدَ فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّىٰ اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَعَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّىٰ اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ! وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ؛ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ كَذَبْتَ! وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ؛ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأَتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ: كَذَبْتَ! وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لَيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ؛ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

وَرَجُلٌ وَسَّعَ الله عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأَتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَملْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَك. قَالَ: كَذَبْتَ! وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ؛ فَيَهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَك. قَالَ: كَذَبْتَ! وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ؛ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ). [م١٩٠٥]

الإسلام يهدم ما قبله الإسلام يهدم ما قبله قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّ وَلِكَ ذَلِكَ ذَكْرَىٰ لِللَّاكِرِينَ ﴾.
 [مود:١١٤]

الم عن عَمْرَو بْنَ العَاصِ قَال: فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَالِي، أَتَيْتُ النَّهِ النَّبِيَّ وَيَلِيْقُ، فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَالْأُبَايِعْكَ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ، قَالَ: فَقَبَضْتُ يَدِي. قَالَ: (مَا لَكَ يَا عَمْرُو)؟ قَالَ قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ قَالَ: فَقَبَضْتُ يَدِي. قَالَ: (مَا لَكَ يَا عَمْرُو)؟ قَالَ قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ قَالَ: فَقَبَضْتُ يَدِي.

تعالىٰ، وكيف يحرر نيته من الشوائب، التي من جملتها النظر إلىٰ الناس، وقد ضرب الحديث الأمثلة لإيضاح ذلك.

أَشْتَرِطَ قَالَ: (تَشْتَرِطُ بِمَاذَا)؟ قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي، قَالَ: (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْهِبُرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلِهَا؟ وَأَنَّ الحَجَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلِهَا؟ وَأَنَّ الحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ)؟ .

# ٦ \_ باب: الإسلام نسخ الأديان السابقة

قال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغُ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ هُو اللَّذِي آَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدُىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ﴾ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ﴾ [الصف: ٩]

١١ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ! لِلَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ). [١٥٣٥]

٧ ـ باب: من مات على التوحيد دخل الجنة قال تعالى: ﴿ يَكَا أَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهُ حَقَّ اللَّهُ حَقَّ اللَّهُ عَقَ اللَّهُ عَقَ اللَّهُ عَقَ اللَّهُ عَقَ اللَّهُ عَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَتُولُنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعْوَلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ لَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ

١٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي ذَرِّ رَفِيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَكِيْقُ: (أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، فَأَخْبَرَنِي ـ أَوْ قَالَ: بَشَّرَنِي ـ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا آتٍ مِنْ رَبِّي، فَأَخْبَرَنِي ـ أَوْ قَالَ: بَشَّرِنِي ـ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً، دَخَلَ الجَنَّة). قُلْتُ: وَإِنْ زَنَىٰ وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: (وَإِنْ يَسُرِكُ بِاللهِ شَيْئاً، دَخَلَ الجَنَّة). قُلْتُ: وَإِنْ زَنَىٰ وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: (وَإِنْ رَنَىٰ وَإِنْ سَرَقَ؟ وَالَ: (وَإِنْ رَنَىٰ وَإِنْ سَرَقَ؟).

١٢ \_ (ت) هٰذا الحديث يبين أن أهم ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم، هو أن يموت على عقيدة التوحيد، إذ في ذٰلك النجاة، ومن أجل ذلك ينبغي عليه أن يعيش عليها، فإذا مات مات عليها.

٨ ـ باب: من مات على الكفر دخل النار قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن نَشَآةً ﴿ . [النساء: ٤٨]

١٣ - عَنُ مُعَاوِيَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (كُلُّ ذَنْب عَسَىٰ اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ؛ إِلَّا الرَّجُلُ يَقْتُلُ المُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً، أَوْ الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِراً). [50007]

#### • صحيح.

### ٩ \_ باب: الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان

قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرّ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً ﴾. [الأنعام: ١٥٨]

١٤ \_ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي خَرَجْنَ، لَا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْض). [١٥٨]

# ١٠ ـ باب: ﴿ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيدِ ﴾

قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ﴾. [الأعراف:١٥٦] وقال تعالى: ﴿وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ ۗ وَأَنتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِمِينَ﴾.

[الأعراف: ١٥١]

١٥ \_ (ق) عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

١٥ \_ (ت) في هذا الحديث بيان عظم رحمة الله تعالى، كيف لا ومن أسمائه (الرحمن الرحيم).

(جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ في مِئَةِ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءاً، وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءاً وَاحِداً، فَمِنْ ذَلِكَ الجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الخَلْقُ، حَتَّىٰ تَرْفَعَ الفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا، خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ). [خ٢٧٥٦/ ٢٧٥٢]

١٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْتِنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَمَّا قَضَىٰ اللهُ الخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي). [خ۲۷۵۲/ م۲۵۷۱]

 وفي رواية لهما: (سَبَقَتْ غَضَبِي). [خ۲۲۲۷]

١١ ـ باب: ﴿ أَدْعُونِ أَسْتَجِبُ لَّكُونَ ۗ قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ ۚ أَسْتَجِبٌ لَّكُونِ . [غانر: ٦٠]

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَالِّنَّهِ. [البقرة: ١٨٦]

١٧ ـ (م) عَنْ أَبِي ذَرٌّ، عَن النَّبِيِّ ﷺ، فِيمَا رَوَىٰ عَن اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَنَّهُ قَالَ: (يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي (١) وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً، فَلَا تَظَالَمُوا<sup>(٢)</sup>.

يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ؛ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ؛ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ عَارِ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ؛ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ.

١٧ \_ (١) (إني حرمت الظلم على نفسي): قال العلماء: معناه: تقدستُ عنه وتعاليت. (٢) (فلا تظالموا): أي: لا تتظالموا. والمراد: لا يظلم بعضكم بعضاً.

يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً؛ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ.

يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي.

يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَىٰ أَتَّقَىٰ قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئاً.

يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا.

يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي؛ إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ المِخْيَطُ<sup>(٣)</sup> إِذَا أُدْخِلَ البَحْرَ.

يَا عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ).

 <sup>(</sup>٣) (إلا كما ينقص المِخْيط): قال العلماء: هذا تقريب إلى الأفهام. ومعناه:
 لا ينقص شيئاً أصلاً.

<sup>(</sup>ت) لهذا الحديث القدسي الشريف فيه فوائد كثيرة، منها:

ـ تحريم الظلم، والنهي أن يقع فيه المسلم فيظلم غيره.

ـ الإرشاد إلىٰ الدعاء وطلب الحاجات من الله تعالىٰ في كل الأمور: في طلب الهداية، وفي سؤال الطعام والكساء والمغفرة وغير ذُلك.

ـ سعة ملك الله تعالىٰ وعظمته. . ولهذا فيه التأكيد على التوجه بالمسألة إليه تعالىٰ.

قال تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى ۗ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾.

١٨ - (م) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، فَقَالَ: (إِنَّ اللهَ ﷺ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ القِسْطَ وَيَرْفَعُهُ (١)، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّهُ وَلَا يَنْهُ وَلَا يَنْهَارِ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُ اللَّهُ وَلَا يَنْهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّهُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَسْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَسْلَ عَمَلِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَسْلُ عَمْلِ اللَّهُ اللَّهُ وَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَسْلُ عَمْلِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ الللللللللْهُ اللللللللْهُ الللللْهُ اللل

□ وَفِي رِوَايَةٍ: (حِجَابُهُ النار).

١٨ ـ قاعدة أهل السُّنَة والجماعة في باب الأسماء والصفات كما يلي: أنهم في باب الإثبات: يثبتون ما أثبته الله تعالىٰ لنفسه مما جاء في الكتاب والسُّنَة الصحيحة علىٰ الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.

وأنهم في باب النفي: ينفون ما نفاه الله تعالىٰ عن نفسه في الكتاب والسُّنَّة مع إثبات كمال ضدها.

لأنَّ النفي المحض عدم، والعدم ليس شيئاً؛ فضلاً أن يكون كمالاً! وعليه؛ فإنهم إذا نفوا عن الله تعالىٰ مثلاً: العَجْزَ أثبتوا له كمالَ القوةِ، وإذا نفوا عنه السِّنَةَ والنومَ أثبتوا له كمالَ القيومية، وإذا نفوا عنه الولدَ أثبتوا له كمالَ الوحدانية، وهكذا.

وعلىٰ هٰذه القاعدة قد أجمع أهل السُّنَّة والجماعة سلفاً وخلفاً.

(١) (يخفض القسط ويرفعه): قال ابن قتيبة: القسط الميزان. والمراد: أن الله تعالى يخفض الميزان ويرفعه، بما يوزن من أعمال العباد المرتفعة، ويوزن من أرزاقهم النازلة.

(٢) (يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل): معناه -والله أعلم -: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده. وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده. ۱۳ ـ باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالمَعُرُونَ بِالمَعْرُوفِ قال تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَتِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾.
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَتِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾.

19 ـ (خ) عَن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ اللهِ قَوْمِ اللهِ عَلَىٰ حُدُودِ اللهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمِ اللهَهَمُوا (١) عَلَىٰ سَفِينَةٍ، القَائِمِ عَلَىٰ حُدُودِ اللهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمِ اللهَهَمُوا (١) عَلَىٰ سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اللهَاعِ مَرُوا عَلَىٰ مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَو أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِينِنَا اللهَاءِ مَرُوا عَلَىٰ مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَو أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِينِنَا خَرْقاً، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعاً، وَإِنْ خَرْقاً، وَلَمْ أَيْدِيهِمْ (٢) نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعاً، وَإِنْ الْحَدُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ (٢) نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعاً).

٢٠ - (م) عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالخُطْبَةِ، يَوْمَ الْحِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، مَرْوَانُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الخُطْبَةِ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الخُطْبَةِ، فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ.

فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هذَا، فَقَدْ قَضَىٰ مَا عَلَيْهِ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ

١٩ ـ (١) (استهموا): أي: اقترعوا، فأخذ كل واحد منهم سهماً: أي: نصيباً من السفينة بالقرعة.

<sup>(</sup>٢) (أخذوا علىٰ أيديهم): أي: منعوهم.

<sup>(</sup>ت) لهذا الحديث من روائع البيان النبوي، وقد سمي "حديث السفينة" وفيه البيان: بأن نجاة الأمة وصلاحها لا يكون إلا عندما يكون للعقلاء فيها القدرة على الأخذ على أيدي السفهاء، وإلا هلك الجميع.

يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ). [٩٤]

١٤ ـ باب: الوسوسة وحديث النفس
 قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾. [البقرة: ٢٨٦]

٢١ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ اللهَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي ما حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، ما لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ).
 تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي ما حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، ما لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ).
 [خ٣٢٥ (٢٥٢٨)/ م١٢٧]]

اب : كتابة الحسنات والسيئات قال تعالى: ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۚ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِئَةِ فَلَا يُخْرَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.
 الانعام: ١٦٠]

٢٢ \_ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ النَّبِيِّ عَنِيْ النَّبِيِّ عَنِيْ النَّبِيِّ عَنِيْ اللَّهُ اللهُ كَتَبَ الحَسنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذلِكَ، رَبِّهِ وَ اللَّهَ عَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُو هَمَّ فَمَنْ هَمَّ بِحَسنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسنَاتٍ إِلَىٰ سَبْعِمِائَةِ ضِعْفِ إِلَىٰ إِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسنَةً كَامِلَةً اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسنَةً كَامِلَةً اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسنَةً كَامِلَةً وَاحِدَةً ).
آفُ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً ).
آفِنْ هُمَ مِهَ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً ).

اب: من عمل خيراً قبل إسلامه
 قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً
 يُضَاعِفْهَا﴾.

٢٧ \_ (ت) لهذا الحديث فيه بيان عظم رحمة الله بعباده وكرمه في معاملتهم، فإن مجرد الهم بالحسنة يكون حسنة، وعمل الحسنة يجعلها عشراً، وترك السيئة بعد الهم بها يكون حسنة. . إنه الإحسان منه تعالىٰ في حساب عبيده.

٢٣ ـ (ق) عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قلت: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّتُ (١) بِهَا في الجَاهِلِيَّةِ، مِنْ صَدَقَةٍ، أو عَتَاقَةٍ، وَصِلَةٍ رَحِمٍ، فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (أَسْلَمْتَ عَلَىٰ مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ)(٢).
مَلَفَ مِنْ خَيْرٍ)(٢).

١٧ \_ باب: الاقتصار على الفروض

قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآهَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوٰةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾. [البينة:٥]

٢٤ ـ (ق) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَاثِرَ الرَّأْسِ (١) ، يُسْمَعُ دَوِيُ صَوْتِهِ (٢) وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حتَّىٰ دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليوْمِ وَاللَّيْلَةِ)، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ)، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (وَصِيامُ مَصْلَانَ)، قَالَ: (لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ)، قَالَ: وَذَكَرَ مَضَانَ)، قَالَ: هَلْ عَلَىٰ غَيْرُهُ؟ قَالَ: (لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ)، قَالَ: وَذَكَرَ لَمُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَىٰ غَيْرُهُا؟ قَالَ: (لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ)، قَالَ: (لَا، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ)، قَالَ: هَلْ مَلْ عَلَىٰ غَيْرُهُا؟ قَالَ: (لَا، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ)، قَالَ: هَلْ مَلُولُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ هَذَا لَا أَنْ عَلَىٰ هَذَا اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ هَذَا اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ هَذَا اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ هَذَا اللهِ عَلَىٰ هَذَا اللهِ عَلَىٰ هَذَا اللهِ عَلَىٰ هَذَا اللهِ عَلَىٰ هَالَ: (قَالَةِ لَا أَزِيدُ عَلَىٰ هَذَا اللهِ عَلَىٰ هَذَا اللهُ اللهُ عَلَىٰ هَذَا اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ هَذَا اللهُ عَلَىٰ هَذَا اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ هَذَا اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ

٢٣ ـ (١) (أتحنث): قال أهل اللغة: أصل التحنث أن يفعل فعلاً يخرج به من الحنث، وهو الإثم.

<sup>(</sup>٢) (أسلمت على ما أسلفت من خير): ولهذا لفظ مسلم، قال ابن بطال وغيره من المحققين: إن الحديث على ظاهره وإنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر.

٢٤ (١) (ثاثر الرأس): معناه: أن شعره متفرق، إشارة إلى قرب عهده بالوفادة.
 (٢) (دوي صوته): الدوي: صوت متكرر لا يفهم. وذلك لأنه نادى من بعد.

□ وفي رواية لهما: (دَخَلَ الجَنَّةَ إِنْ صَدَقً).

#### ١٨ \_ باب: الدين يسر

قال تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴾. [الشرح: ٦٠٥]

٢٥ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ الدِّينَ يُسُرِّ، وَلَنْ يُسُرِّ، وَلَنْ يُشَادً الدِّينَ (١) أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقارِبُوا، وأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ (٢)).
 إلافَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ (٢)).

٢٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ يُحِبُ أَنْ تُؤْتَىٰ مَعْصِيتُهُ).
 الحم١٦٦٦٥]

• صحيح.

### ١٩ \_ باب: الدين النصيحة

قال تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ -َامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ﴾. [العصر:١-٣]

٢٥ ـ (١) (ولن يشادً): المشادة: المغالبة، والمعنى: لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب.

 <sup>(</sup>٢) (فسددوا): أي: الزموا السداد، وهو الصواب، من غير إفراط ولا تفريط.
 (وقاربوا): أي: إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل، فاعملوا ما يقرب منه.

<sup>(</sup>وأبشروا): أي: بالثواب على العمل الدائم وإن قل.

<sup>(</sup>واستعينوا بالغدوة): أي: استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة. والغدوة: سير أول النهار.

<sup>(</sup>والروحة): السير بعد الزوال.

<sup>(</sup>والدلجة): سير آخر الليل. ولهذه الأوقات أطيب أوقات المسافر. وكأنه ﷺ خاطب مسافراً إلى مقصد فنبهه على أوقات نشاطه.

<sup>(</sup>ت) هذا الحديث وما بعده يدل على أن اليسر والتيسير من الصفات البارزة لهذا الدين، ونفي الحرج والمشقة عن الناس مقصد من مقاصده، ولهذا أفلح من أحب أن يقتصر على أداء الفروض، كما جاء في الحديث الذي قبله.

٢٧ - (م) عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الدِّينُ النَّمِيحَةُ) قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: (لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلأَيْمَةِ المُسْلِمِينَ، وَعَامَتِهِمْ).

#### ۲۰ \_ باب: المسلم والمهاجر

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا أَكْتَسَبُواْ فَقَادِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾.

٢٨ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ :
 (المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَىٰ اللهُ عَنْهُ).

٢٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اللهِ ﷺ: (المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَىٰ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ).
 وَأَمْوَالِهِمْ).

#### • حسن صحيح.

٢٧ \_ (ت) (أله ، ولكتابه ، ولرسوله ، والأثمة المسلمين ، وعامتهم) .

أما النصيحة لله تعالى: فمعناها منصرف إلى الإيمان به، ونفي الشريك عنه وحقيقة هذه النصيحة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه. فالله غني عن نصح الناصحين.

وأما النصيحة لكتابه سبحانه: فالإيمان بأنه كلام الله تعالى، والعمل به.

وأما النصيحة لرسوله ﷺ فتصديقه والإيمان بجميع ما جاء به.

وأما النصيحة لأثمة المسلمين - والمقصود بهم الخلفاء ومن يقوم بأمور المسلمين - فهي معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه.

وأما نصيحة عامة المسلمين، فهي إرشادهم لمصالحهم في أمر آخرتهم ودنياهم.

# ٢١ ـ باب: (قل: آمنت بالله)

قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَـَنَّزُلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْرَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾.

٣٠ - (م) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ!
 قُلْ لِي فِي الإِسْلَام قَوْلاً، لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً بَعْدَكَ، قَالَ: (قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ فَاسْتَقِمْ).

٢٢ ـ باب: ما يحب لنفسه
 قال تعالى: ﴿ فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَنَا﴾.

[آل عمران: ١٠٣]

٣١ - (ق) عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ قَالَ: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُعَلِيْهُ قَالَ: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبُّ لِنَفْسِهِ).

٣٠ (ت) لهذا الصحابي "سفيان" ﷺ، لم يكن \_ فيما يبدو \_ قريباً من الرسول ﷺ،
فيعلم ما يستجد كل يوم من أوامر ونواه ومن فرائض وتوجيهات، فأراد أن يأخذ
وصية من رسول الله ﷺ تكون هي المرجع في ضبط أعماله.

وقد حدد المطلوب بقوله «لا أسأل عنه أحداً بعدك» أن يكون لهذا القول شافياً وافياً يلبي مطالبه، لا يحتاج معه أن يسأل أحداً بعد رسول الله على وكان لهذا القول منه على كلمتين: (قل آمنت بالله، فاستقم) والرجل مؤمن يقول لهذا القول، وأصبح المطلوب محصوراً في كلمة (فاستقم).

وكل إنسان بفطرته ـ التي فطر الله الناس عليها ـ يعرف الحق من الباطل، ويعرف الحسن من القبيح، ويعرف العدل من الظلم، ويعرف الصواب من الخطأ . . ويعرف الهدى من الضلال . . إنه ميزان الفطرة . . ومن هذه المعرفة يمكنه أن يكون مستقيماً . ولو أن كل إنسان استفاد من هذا الميزان (فاستقم) وجعله البوصلة في حياته لكان المجتمع كله بخير .

٣١ - (ت) المراد من الحديث: الحث على أن يحب المسلم الخيه ما يحب لنفسه،
 حتى يستكمل الإيمان.

٣٢ ـ وعَنْه، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَحَتَّىٰ يُحِبَّ المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ﷺ). [حم١٣٨٧]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

## ٢٣ \_ باب: المنافقون وصفاتهم

قال تعالى: ﴿ يَحَدَّرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ ثُنَيِّتُهُم بِمَا فِي قُلُوبِمٍ ﴾.

٣٣ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كُنَّ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّىٰ يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّىٰ يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَامَمَ فَجَرَ) (٣٠ مَهُ عَامَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ) (٣٠ .

#### ٢٤ \_ باب: الثبات على الدين

قال تعالى: ﴿ رَبُّنَا لَا تُرْغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ . [آل عمران: ٨]

٣٤ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَأْتِي عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ، الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَىٰ دِينِهِ كَالقَابِضِ عَلَىٰ الجَمْر). [ت٢٢٦٠]

• صحيح.

[وانظر: ٤٢].

٣٣ ـ (١) (أربع من كن فيه): الذي قاله المحققون إن معناه: إن لهذه الخصال خصال نفاق. وصاحبها شبيه بالمنافقين في لهذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم. لا أنه منافق في الإسلام، فيظهره وهو يبطن الكفر.

<sup>(</sup>٢) (كان منافقاً خالصاً): معناه: شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال.

<sup>(</sup>٣) (فجر): أي: مال عن الحق وقال الباطل.

٢٥ ـ باب: احفظ الله يحفظك
 قال تعالى: ﴿ وَهُو مَعَكُم أَيْنَ مَا كُنتُم وَاللّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.
 الحديد:٤]

٣٥ ـ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْماً فَقَالَ: (يَا غُلَامُ، إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْك، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَك، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ تَجِدْهُ تُجَاهَك، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَك، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْك، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ).

زاد في رواية لأحمد: (تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَةِ... وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَىٰ مَا تَكْرَهُ خَيْراً كَثِيراً، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً).
 [حم٢٨٠٣]

• صحيح.

٢٦ ـ باب: عظم أجر الدعوة إلىٰ الله
 قال تعالى: ﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾.
 النحل:١٢٥]

٣٥ ـ (ت) ما جاء في هذا الحديث، يعد من أصول العقيدة. وقد علمه الرسول ﷺ
 لابن عباس ـ وهو غلام يومئذ ـ أثناء مسيرهما في الطريق.

<sup>-</sup> ففي الحديث: لفت النظر إلى الاستفادة من الوقت الضائع، فالسائر في الطريق يمكنه أن يعلم صاحبه ما ينفعه، ويمكنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. ويمكنه أن يكون لسانه رطباً بذكر الله تعالىٰ.

ـ وفيه: أن الغلام يعلم في صغره أسس الاعتقاد حتى تستقر في ذهنه وحافظته، وأنه سوف يدرك معناها فيما بعد.

٣٦ - عَنْ سَهْلِ بُن سَعْدِ، عَن النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: (وَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِهُدَاكَ رَجُلاً وَاحِداً، خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَم). [21777]

٢٧ \_ باب: افتراق هلذه الأمة قال تعالى: ﴿ وَأَغْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوأَ ﴾.

[آل عمران:١٠٣]

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيْنَتُ ﴾. [آل عمران:١٠٥]

٣٧ \_ عَنْ عَوْفِ بْن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : (افْتَرَقَتِ اليَهُودُ عَلَىٰ إِحْدَىٰ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَوَاحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ، وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ ثِنْتَيْن وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَإِحْدَىٰ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَتَفْتَرقَنَّ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَاحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ، وَيُنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ هُمْ؟ قَالَ: (الجَمَاعَةُ). [ جه ۲۹۹۲]

• صحيح.



# الكِتَّابُ الثَّاني **الإيمان باليوم الآخر**

# الفَصْل الأُول

#### أشراط الساعة

قال تعالى: ﴿ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْلِيَهُم بَغْتَةٌ فَقَدْ جَآهَ أَشْرَاطُهَأَ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرَّ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾. [الأنعام:١٥٨]

## ١ \_ باب: إجمال أشراط الساعة

٣٨ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُشْخِ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُقْبَضَ العِلْمُ، وَتَكْفُرَ الزَّلَاذِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الشَّاعَةُ حَتَّىٰ يَكْفُرَ الوَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الفِتَنُ، وَيَكْفُرَ الهَرْجُ \_ وَهُوَ القَتْلُ القَتْلُ \_ حَتَّىٰ يَكْفُرَ فِيكُمُ المَالُ الفِتَنُ، وَيَكْفُرَ الهَرْجُ \_ وَهُوَ القَتْلُ القَتْلُ \_ حَتَّىٰ يَكْفُرَ فِيكُمُ المَالُ الفِتَنُ، وَيَكْفُرَ الهَرْجُ \_ وَهُوَ القَتْلُ القَتْلُ \_ حَتَّىٰ يَكْفُرَ فِيكُمُ المَالُ الْفَتْلُ . حَتَّىٰ يَكْفُرَ فِيكُمُ المَالُ الْفَيْفِنُ).

٣٩ \_ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًا: الدَّجَالَ، وَالدُّخَانَ، وَدَابَّةَ الأَرْضِ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَأَمْرَ العَامَّةِ (١)، وَخُوَيْصَّةَ أَحَدِكُمْ (٢)).

٣٩ \_ (١) (أمر العامة): قال قتادة: يعني: القيامة. كذا في مشارق الأنوار.

<sup>(</sup>٢) (وخويصة أحدكم): خاصة أحدكم: الموت. وخويصة: تصغير خاصة.

٤٠ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ اللّهِ عَنِ النّبِيِّ وَ اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ: (لَا تَقُومُ السّاعَةُ حَتّىٰ يَقْتَلَ فِئَتَانِ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ؛ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّىٰ يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، قَرِيباً مِن ثَلَاثِينَ، كُلّهُمْ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّىٰ يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، قَرِيباً مِن ثَلَاثِينَ، كُلّهُمْ يَرْعُمُ أَنّهُ رَسُولُ اللهِ).
 [خ٣٦٠٩ (٨٥)/ م١٥٧م/الفتن ١٧ و٨٤].

٤١ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَالِيَّةِ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِينَدِهِ! لَيَأْتِينَ عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَدْرِي القَاتِلُ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ؟
 وَلَا يَدْرِي المَقْتُولُ عَلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ قُتِلَ)؟.

# ٢ \_ باب: غبطة أهل القبور

٤٢ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ
 حَتَّىٰ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ، فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ!).

[خ٥١١٥ (٨٥)/ م١٥٧م/ الفتن ٥٣]

#### ٣ \_ باب: قتال اليهود

٤٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ رَبُّهُ، عَنْ رَسُـولِ اللهِ ﷺ قَـالَ:
 (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُقَاتِلُوا اليَهُودَ، حَتَّىٰ يَقُولَ الحَجَرُ وَرَاءَهُ اليَهُودِيُّ:
 يَا مُسْلِمُ! هَـٰذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ).

## ٤ - باب: كثرة المال واخضرار أرض العرب

السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَكْشُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَهْمَ رَبَ المَالُ ، فَيَفِيضَ ، حَتَّىٰ يُهِمَّ رَبَ المَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ ، وَحَتَّىٰ يَعْرِضَهُ ، فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ ، وَحَتَّىٰ يَعْرِضَهُ ، فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ ، وَحَتَّىٰ يَعْرِضَهُ ، فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ لِي اللَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ لِي اللَّهِ مَا اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

٤٤ ـ (١) (لا أرب لي): أي: لا حاجة لي به.

## □ زاد مسلم: (وَحَتَّىٰ تَعُودَ أَرْضُ العَرَبِ مُرُوجاً وَأَنْهَاراً).

# ماب: خروج الدَّجال ونزول عيسىٰ

الدَّجَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ، فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ(١)، حَتَّىٰ ظَنَنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّحْلِ، الدَّجَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ، فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ(١)، حَتَّىٰ ظَنَنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّحْلِ، فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا، فَقَالَ: (مَا شَأْنُكُمْ)؟ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَكُرْتَ الدَّجَالَ غَدَاةً، فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَعْتَ، حَتَّىٰ ظَنَنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّحْلِ، فَقَالَ: (غَيْرُ الدَّجَالِ أَحْوَفُنِي عَلَيْكُمْ؛ إِنْ يَحْرُجْ وَأَنَا طَائِفَةِ النَّحْلِ، فَقَالَ: (غَيْرُ الدَّجَالِ أَحْوَفُنِي عَلَيْكُمْ؛ إِنْ يَحْرُجْ وَأَنَا فَيكُمْ، فَأَمْرُو حَجِيجُ دُونَكُمْ؛ وَإِنْ يَحْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ، فَأَمْرُو حَجِيجُ نَفْسِه، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ. إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ (١٠)، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، فَيْرُ أَلْمَرِي أَلْمَ مُنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ؛ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ صَعْرَةِ النَّيْقُ لَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الكَهْفِ. إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالعِرَاقِ (١٠)، فَعَاثَ يَمِيناً وَعَاثَ شِمِالًا (١٠)، يَا عِبَادَ اللهِ! فَانْبُتُوا).

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا لَبْثُهُ فِي الأَرْضِ؟ قَالَ: (أَرْبَعُونَ يَوْماً، يَوْماً، يَوْمُ كَسَنَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأْيَّامِكُمْ) قُلْنَا: يَوْمٌ كَسُنَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأْيَّامِكُمْ) قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَذَلِكَ اليَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ، أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ؟ قَالَ:

وقوله: (فخفض فيه ورفع): بتشديد الفاء فيهما. معناه: أن خفض بمعنى حقر. وقوله: رفع؛ أي: عظمه وفخّمه. فمن تحقيره وهوانه على الله تعالى عَوْرُهُ، وأنه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل، ثم يعجز عنه، وأنه يضمحل أمره، ويقتل بعد ذلك، هو وأتباعه. ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة به لهذه الأمور الخارقة للعادة، وأنه ما من نبيّ إلا وقد أنذره قومه.

<sup>(</sup>٢) (قطط): أي: شديد جعودة الشعر.

<sup>(</sup>٣) (خلة بين الشام والعراق): قيل معناه: سمتَ ذٰلك وقبالته.

<sup>(</sup>٤) (فعاث يميناً وعاث شمالاً): العيث الفساد، أو أشد الفساد والإسراع فيه.

(لا) اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ(٥).

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الأَرْضِ؟ قَالَ: (كَالغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَىٰ القَوْم فَيَدْعُوهُمْ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ، أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُراً (٦)، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ. ثُمَّ يَأْتِي القَوْمَ، فَيَدْعُوهُم، فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ<sup>(٧)</sup> لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبعُهُ كُنُوزُها كَيَعَاسِيبِ النَّحْل<sup>(٨)</sup>. ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ، فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْن رَمْيَةَ الغَرَض (٩)، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ، يَضْحَكُ.

فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ، إِذْ بَعَثَ اللهُ المَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ المَنَارَةِ البَيْضَاءِ (١٠) شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْن (١١)، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَىٰ

<sup>(</sup>٥) (اقدروا له قدره): قال القاضي وغيره: هٰذا حكم مخصوص بذلك اليوم، شرعه لنا صاحب الشرع. قالوا: ولولا هٰذا الحديث، ووُكِلْنا إلىٰ اجتهادنا، لاقتصرنا فيه علىٰ الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام. (٦) (فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا... إلخ) أما تروح فمعناه:

ترجع آخر النهار. والسارحة هي الماشية التي تسرح؛ أي: تذهب أول النهار إلىٰ المرعىٰ. والذرا الأعالي والأسنمة جمع ذروة، بالضم والكسر، وأسبغه؛ أي: أطوله لكثرة اللبن، وكذا أمده خواصر، لكثرة امتلائها من الشبع.

<sup>(</sup>٧) (فيصبحون ممحلين): قال القاضى: أي: أصابهم المحل، من قلة المطر.

<sup>(</sup>٨) (كيعاسيب النحل): هي ذكور النحل، والمراد: جماعة النحل، لا ذكورها خاصة. لكنه كني عن الجماعة باليعسوب، وهو أميرها.

<sup>(</sup>٩) (فيقطعه جزلتين رمية الغرض): أي: قطعتين. ومعنى رمية الغرض: أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رمية.

<sup>(</sup>١٠) (عند المنارة البيضاء): هٰذه المنارة موجودة اليوم شرقي دمشق.

<sup>(</sup>١١) (بين مهرودتين): معناه: لابس مهرودتين؛ أي: ثوبين مصبوغين بورس.

أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللَّوْلُوْ (۱۲) ، فَلَا يَحِلُ (۱۳) لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي كَاللَّوْلُوْ (۱۲) ، فَلَا يُحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّىٰ يُدْرِكَهُ بِبَابٍ لُدُّ (۱۱) ، فَيَقْتُلُهُ . ثُمَّ يَأْتِي عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ (۱۵) وَيُحَدِّئُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الجَنَّةِ . فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَىٰ اللهُ وَيُحَدِّئُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الجَنَّةِ . فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَىٰ اللهُ إِلَىٰ عِيسَىٰ : إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي، لَا يَدَانِ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ (۱۲) فَحَرِزْ عِبَادِي إِلَىٰ الطُورِ (۱۲) .

وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (١٨)، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَىٰ بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ، فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءً. وَيُحْصَرُ نَبِيُ اللهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ، حَتَّىٰ يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِائَةٍ دِينَارٍ لأَحَدِكُمُ اليَوْمَ، فَيَرْغَبُ رَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِائَةٍ دِينَارٍ لأَحَدِكُمُ اليَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِي اللهِ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ (٢٠) فِي رِقَابِهِمْ، نَيْرُسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ (٢٠) فِي رِقَابِهِمْ،

<sup>(</sup>١٢) (تحدر منه جمان كاللؤلؤ). المراد: يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه.

<sup>(</sup>١٣) (فلا يحل): معنىٰ لا يحل، لا يمكن ولا يقع. وقال القاضي: معناه عندى: حق واجب.

<sup>(</sup>١٤) (بباب لد): بلدة قريبة من بيت المقدس.

<sup>(</sup>١٥) (فيمسح عن وجوههم): قال القاضي: يحتمل أن هٰذا المسح حقيقة علىٰ ظاهره. فيمسح علىٰ وجوههم تبركاً وبَرّاً ويحتمل أنه إشارة إلىٰ كشف ما هم فيه من الشدة والخوف.

<sup>(</sup>١٦) (لا يدان لأحد بقتالهم): يدان تثنية يد. قال العلماء: معناه: لا قدرة ولا طاقة.

<sup>(</sup>١٧) (فحرز عبادي إلى الطور): أي: ضمهم واجعله لهم حرزاً.

<sup>(</sup>١٨) (وهم من كل حدب ينسلون): الحدب النشر. قال الفراء: من كل أكمة،ومن كل موضع مرتفع، وينسلون يمشون مسرعين.

<sup>(</sup>١٩) (فيرغب نبيّ الله): أي: إلىٰ الله. أو يدعو.

<sup>(</sup>٢٠) (النغف): هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم. الواحدة نغفة.

## فَيُصْبِحُونَ فَرْسَىٰ (٢١) كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ.

ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُ اللهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ إِلَىٰ الأَرْضِ، فَلَا يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلاَهُ زَهَمُهُمْ (٢٢) وَنَتْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُ اللهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ إِلَىٰ اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْراً كَأَعْنَاقِ البُحْتِ (٢٣)، فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَراً لَا يَكُنُ (٢٦)، فَتَحْمِلُهُمْ مَدَرٍ (٢٥) وَلَا وَبَرٍ، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّىٰ يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ (٢٦)، ثُمَّ يُقَالُ مَدَرٍ (٢٥) وَلَا وَبَرٍ، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّىٰ يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ (٢٦)، ثُمَّ يُقَالُ الْخَرْضِ: أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ العِصَابَةُ (٢٧) مِنَ اللَّرَّضَ : أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ العِصَابَةُ (٢٧) مِنَ اللَّرَّضَ : أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ العِصَابَةُ (٢٧) مِنَ اللَّرَّضِ: أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ العِصَابَةُ (٢٧) مِنَ اللَّرَّضِ: أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ العِصَابَةُ (٢٧) مِنَ اللَّرَّضِ: أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ العِصَابَةُ (٢٧) مِنَى اللَّوْمَ اللهُ مُنَالَقُومِ الفَيْعَامُ (٢٣٠) مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الغَنَمِ لَتَكُفِي الفَخِذَ مِنَ النَّاسِ (٢٣٠). فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيحاً طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ اللهُ رِيحاً طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ اللنَاسِ، وَبَاقِي شِرَارُ النَّاسِ، وَكُلِّ مُسْلِمٍ، وَيَبْقَىٰ شِرَارُ النَّاسِ، آبَاطِهِمْ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُونٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ، وَيَبْقَىٰ شِرَارُ النَّاسِ،

<sup>(</sup>٢١) (فرسيٰ): أي: قتليٰ. واحدهم فريس. كقتيل وقتليٰ.

<sup>(</sup>٢٢) (زهمهم): أي: دسمهم.

<sup>(</sup>٢٣) (البخت): وهي الإبل الخراسانية، وهي جمال طوال الأعناق.

<sup>(</sup>٢٤) (لا يكن): أي: لا يمنع من نزول الماء.

<sup>(</sup>٢٥) (مدر): هو الطين الصلب.

<sup>(</sup>٢٦) (كالزلفة): معناه: كالمرآة، وقيل: كالصفحة، وقيل: كالروضة.

<sup>(</sup>٢٧) (العصابة): هي الجماعة.

<sup>(</sup>٢٨) (بقحفها) بكسر القاف: هو مقعر قشرها.

<sup>(</sup>٢٩) (الرسل): هو اللبن.

<sup>(</sup>٣٠) (اللقحة): وهي القريبة العهد بالولادة.

<sup>(</sup>٣١) (الفثام): هي الجماعة الكثيرة.

<sup>(</sup>٣٢) (الفخذ من الناس): قال أهل اللغة: الفخذ الجماعة من الأقارب. وهم دون البطن. والبطن دون القبيلة.

يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الحُمُرِ (٣٣)، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ). [م٣٩٣]

٤٦ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ اللهِ عَنْ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَماً (١) أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَماً (١) مُقْسِطاً، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ (٣)، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الجِزْيَةَ (١)، وَيَفِيضَ الْجِزْيَةَ (١)، وَيَفِيضَ الْجِزْيَةَ (١)، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَىٰ لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ).

### ٦ - باب: طلوع الشمس من مغربها

٧٤ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَٰهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ:
(لَا تَقُومُ السَّاعةُ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَذلِكَ حِينَ: ﴿لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِينَهُمَا لَهُ تَكُنَ ءَامَنَتَ النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَذلِكَ حِينَ: ﴿لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِينَهُمَا لَهُ تَكُنَ ءَامَنَتَ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ [الانعام:١٥٨]. وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ، وَلَا يَطْوِيَانِهِ. وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَهُو وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقُحَتِهِ (١) فَلَا يَطْعَمُهُ. وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ (١٠ قَلَا يَسْقِي فِيهِ. وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ (١٠ قَلَا يَسْقِي فِيهِ. وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكُلَتَهُ إِلَىٰ فِيهِ يَلِيطُ حَوْضَهُ (١٠٥ و ١٥٠٥)، م١٥٥ و ١٩٥٥]

<sup>(</sup>٣٣) (يتهارجون فيها تهارج الحمر): أي: يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس، كما يفعل الحمير، ولا يكترثون لذلك. والهرج: بإسكان الراء، الجماع.

<sup>13 - (</sup>١) (ليوشكن): ليقربن.

 <sup>(</sup>٢) (حكماً): أي: حاكماً بهذه الشريعة، لا ينزل نبياً برسالة مستقلة وشريعة ناسخة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة.

<sup>(</sup>٣) (فيكسر الصليب): معناه: يكسره حقيقة، ويبطل ما يزعمه النصارئ من تعظمه.

<sup>(</sup>٤) (ويضع الجزية): أي: لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام.

٤٧ \_ (١) (اللقحة): هي ذات الدر من النوق.

<sup>(</sup>۲) (بليط حوضه): إذا سدٌّ ما بين الفراغات بالمدر.

### ٧ \_ باب: تقارب الزمان

٨٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ إِلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْر، وَيَكُونَ الشَّهْرُ كَالجُمُعَةِ، وَتَكُونَ الجُمُعَةُ كَاليَوْم، وَيَكُونَ اليَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَاحْتِرَاقِ السَّعَفَةِ الخُوصَةِ). [حم٣٤٣]

• إسناده صحيح علىٰ شرط مسلم.

### ٨ ـ باب: دابة الأرض

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَمُمْ دَاَّبَةً مِنَ ٱلأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِعَايَنتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾. [النمل: ٨٢]

٤٩ - عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَذَكَرْتُ الدَّابَّةَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ رَفِّظُنه: إِنَّهَا تَخْرُجُ ثَلاثَ خَرَجَاتٍ فِي بَعْض البَوَادِي ثُمَّ تَكُمُنُ، ثُمَّ تَخْرُجُ فِي بَعْض القُرَىٰ حَتَّىٰ يُذْعَرُوا وَحَتَّىٰ تُهْرِيقَ فِيْهَا الْأُمَرَاءُ الدِّمَاءَ ثُمَّ تَكُمُنُ، قَالَ: فَبَيْنَمَا النَّاسُ عِنْدَ أَعْظَم المَسَاجِدِ وَأَفْضَلِهَا وَأَشْرَفِها - حَتَّىٰ قُلْنَا: المَسْجِدُ الحَرَامُ، وَمَا سَمَّاهُ - إِذِ ارْتَفَعَتِ الأَرْضُ وَيَهْرُبُ النَّاسُ، وَيَبْقَىٰ عَامَّةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ يَقُولُونَ: إِنَّهُ لَنْ يُنْجِيْنَا مِنْ أَمْرِ اللهِ شَيْءٌ، فَتَخْرُجُ فَتَجْلُو وَجُوهَهُمْ حَتَّى تَجْعَلَها كَالْكُواكِبِ الدُّرِّيَّةُ وَتَتْبَعُ النَّاسُ جِيْرانٌ فِي الرِّبَاعِ شُرَكَاءُ فِي الأَمْوالِ وَأَصْحَابٌ فِي الإِسْلام. [41931]

• قال الذهبي: على شرطهما.

### ٩ ـ باب: المهدي

• ٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ اللَّانْيَا إِلَّا يَوْمٌ، لَطَوَّلَ اللهُ ذَلِكَ اليَوْمَ، حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلاً مِنِّي - أَوْ مِنْ اللهُ نْيَا إِلَّا يَوْمٌ، لَطَوَّلَ اللهُ ذَلِكَ اليَوْمَ، حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلاً مِنِّي - أَوْ مِنْ اللهُ نَيْ اللهُ أَلْمَ اللهُ مَا اللهُ أَلْمَ أَبِيهِ اللهَ أَبِي، يَمْلاً مِنْ أَهْلِ بَيْتِي -، يُوَاطِئُ السُمُهُ السَّمِي، وَاسْمُ أَبِيهِ اللهَ أَبِي، يَمْلاً اللهَ وَجَوْراً).
الْأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلُماً وَجَوْراً).
[٢٢٣٠]

• حسن صحيح.

### ١٠ \_ باب: رفع القرآن

السَّمَاء، فَلا يُصْبِحُ فِي الأَرْضِ آيَةٌ مِنَ القُرْآنِ، وَلا مِنَ التَّوْرَاةِ اللَّهِ فَيُرْفَعُ إلىٰ السَّمَاء، فَلا يُصْبِحُ فِي الأَرْضِ آيَةٌ مِنَ القُرْآنِ، وَلا مِنَ التَّوْرَاةِ السَّمَاء، وَلا الزَّبُورِ، وَيُنْتَزَعُ مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ فَيُصْبِحُونَ وَلا يَدْرُونَ مَا هُو.
مَا هُو.

• قال الذهبي: على شرط مسلم.

\* \* \*

## الفَصْل الثَّاني

### صفة القيامة

قال تعالى: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْلِيَهُم بَغْتَةً وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ ﴾.

### ١ \_ باب: قيام الساعة علىٰ شرار الخلق

٥٢ - (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَىٰ شِرَارِ النَّاسِ).
 [م٩٤٩٥]

## ٢ ـ باب: ذكر الصُّور وما بين النفختين

قال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي اَلسَّمَوَتِ وَمَن فِي اَلسَّمَوَتِ وَمَن فِي اَلأَرْضِ إِلَا مَن شَآهَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمَّ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾. الأَرْضِ إِلَا مَن شَآهَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمَّ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾. [الزمر:٦٨]

٣٥ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ما بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ)، قالَ: أَرْبَعُونَ يَوْماً؟ قَالَ: أَبَيْتُ (١)، قالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَيْتُ . قَالَ: (ثُمَّ أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَيْتُ . قَالَ: (ثُمَّ لُرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَيْتُ . قَالَ: (ثُمَّ يُنْزِلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ ماءً، فَيَنْبُتُونَ كما يَنْبُتُ البَقْلُ، لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ يُنْزِلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ ماءً، فَيَنْبُتُونَ كما يَنْبُتُ البَقْلُ، لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ

٣٥ ـ (١) (قال: أبيت): معناه: أبيت أن أجزم بأن المراد أربعون يوماً أو شهراً أو سنة. بل الذي أجزم به أنها أربعون، مجملة. وقد جاءت مفسرة من رواية غيره، في غير مسلم: أربعون سنة. والمسؤول هنا، هو أبو هريرة.

شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَىٰ، إِلَّا عَظْماً وَاحِداً وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ<sup>(٢)</sup>، وَمِنْهُ يُرَكِّبُ الخَلْقُ يَوْمَ القِيَامَةِ). [خ٤٩٣٥، (٤٨١٤)/ م٢٩٥٥]

٤٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الصُّورُ قَرْنٌ يُشْخُ فِيهِ).
 المصُّورُ قَرْنٌ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الصُّورُ قَرْنٌ مَا اللهِ بُنِ عَمْرِو، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الصُّورُ قَرْنٌ اللهِ بُنِ عَمْرِو، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الصُّورُ قَرْنٌ اللهِ بُنِ عَمْرِو، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الصُّورُ قَرْنٌ اللهِ بُنِ عَمْرِو، عَن النَّبِيِ اللهِ بُنِ عَمْرِو، عَن النَّبِيِ اللهِ قَالَ: (الصُّورُ قَرْنٌ اللهِ بُنِ عَمْرِو، عَن النَّبِيِ اللهِ بَن عَمْرِو، عَن النَّبِي اللهِ قَالَ: (الصُّورُ قَرْنٌ اللهِ بُنِ عَمْرِو، عَن النَّبِي اللهِ اللهِ بُنِ عَمْرِو، عَن النَّبِي اللهِ ال

• صحيح.

## ٣ \_ باب: الأرض يوم القيامة

قال تعالى: ﴿ وَٱلأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مُطُوِيَّتُ ۚ فِي مِنْدِيهِ ءَ الزمر: ٦٧] مَطْوِيَّتُ ۚ بِيَمِينِهِ ءَ سُبْحَنَهُ وَتَعَكَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ . [الزمر: ٦٧]

٥٥ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ قَالَ: (يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِك، أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ).
 الأَرْضِ).

### ٤ ـ باب: في الحشر

قال تعالى: ﴿ وَنَرَى ٱلأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِر مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾. [الكهف: ٤٧]

وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَشَقَّتُ ٱلأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشَرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴾.

٥٦ - (ق) عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً وَلَيْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً

<sup>(</sup>٢) (عجب الذَّنَب): أي: العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب، وهو رأس العصعص. ويقال له: عجم، بالميم. وهو أول ما يخلق من الآدميّ. وهو الذي يبقىٰ منه ليعاد تركيب الخلق عليه.

٧٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: (يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالِمِينَ مِقْدَارَ نِصْفِ يَوْمٍ مِنْ خمسينَ أَلفِ سنةٍ، يُهَوَّنُ ذلك عَلَىٰ لرَبِّ العَالِمِينَ مِقْدَارَ نِصْفِ يَوْمٍ مِنْ خمسينَ أَلفِ سنةٍ، يُهَوَّنُ ذلك عَلَىٰ المُؤمنينَ كَتَدَلِّي الشَّمْسِ لِلغُروبِ إلىٰ أَنْ تَغْرُبَ).
المُؤمنينَ كَتَدَلِّي الشَّمْسِ لِلغُروبِ إلىٰ أَنْ تَغْرُبَ).

• إسناده صحيح علىٰ شرط البخاري.

٥٨ ـ (ق) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: (يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَىٰ أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاء (١١)، كَقُرْصَةِ نَقِيً (٢١).
 قالَ سَهْلٌ أَوْ غَيْرُهُ: لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لأَحَدِ (٣).

## ٥ \_ باب: أهوال يوم القيامة

قال تعالى: ﴿إِنَ زَلْزَلَةَ ٱلتَكَاعَةِ شَىٰ عَظِيدٌ ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا آرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلُهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكْرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُونَىٰ وَلَكِئَ عَذَابَ ٱللّهِ شَدِيدٌ ﴾.

٩٥ - (م) عَنْ سُلَيْمٍ بْنِ عَامِرٍ، حَدَّثَنِي المِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ قَالَ:

٥٦ \_ (١) (غرلاً): أي: غير مختونين، والمقصود: أنهم يحشرون كما خلقوا.

٥٨ \_ (١) (عفراء): بيضاء إلى حمرة.

<sup>(</sup>٢) (النقيّ): هو الدقيق الحوّاري.

<sup>(</sup>٣) (ليسَ فيها معلم لأحد): أي: ليس بها علامة سكني أو بناء ولا أثر.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (تُدْنَىٰ الشَّمْسُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ الخَلْقِ، حَتَّىٰ تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ).

قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ: فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالمِيلِ؛ أَمَسَافَةَ الأَرْضِ، أَم المِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ العَيْنُ؟

قَالَ: (فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ: فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حَقْوَيْهِ (۱)، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ (۲) الْعَرَقُ إلجَاماً).

قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَىٰ فِيهِ. [م٢٨٦٤]

### ٦ - باب: الشفاعة والمقام المحمود

قال تعالى: ﴿ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعْمُودًا ﴾. [الإسراء: ٧٩]

٩٠ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُ قَالَ: أُتِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَحْم، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ (١) مِنْهَا نَهْسَةً ثُمَّ قالَ: (أَنَا سَيِّهُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ الأَوَّلِينَ وَالآخَرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ (٢)، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ البَصَرُ (٣)، وَالآخَرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ (٢)، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ البَصَرُ (٣)، وَتَدْنُو الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ

٩٥ ـ (١) (حقويه): مثنى حقو، وهما معقد الإزار؛ أي: الوركان.

<sup>(</sup>٢) (يلجمه): أي: يبلغ فاه.

١٠ ـ (١) (نهس): أخذ بأطراف أسنانه.

<sup>(</sup>٢) (في صعيد واحد): الصعيد: هو الأرض الواسعة المستوية.

<sup>(</sup>٣) (وينفذهم البصر): معناه: أنه يحيط بهم الناظر، لا يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض؛ أي: ليس فيها ما يستتر به أحد عن الناظرين.

لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ.

فَيَأْتُونَ آدَمَ ﴿ إِلَىٰ مَنْ رُوحِهِ ، فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو البَشَرِ ، خَلَقَكَ اللهُ بِيدِهِ ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ ، وَأَمَرَ المَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ ، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ آدَمُ : إِنَّ رَبِّي أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ آدَمُ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ نَقْسِي نَقْسِي ، اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي ، الْمَاتِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي ، الْمَاتِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي ، الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَىٰ غُوم .

فَيَأْتُونَ نُوحاً، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَىٰ أَهْلِ الأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي رَجِّلُ قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي رَجِّلُ قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ مَا نَحْنُ فِيهِ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُها عَلَىٰ قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ.

فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ \_ فَذَكَرَهُنَ أَبُو حَيَّانَ في الحَدِيثِ \_ فَشِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، اذْهَبُوا إلىٰ مُوسىٰ.

فَيَأْتُونَ مُوسَىٰ، فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَىٰ، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَىٰ النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّك، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْساً لَم أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ عَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ عِيسىٰ.

فَيَأْتُونَ عِيسَىٰ، فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَىٰ، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ صَبِيًا، الشُّفَعُ لَنَا، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ صَبِيًا، الشُّفَعُ لَنَا، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ عِيسَىٰ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبُ قَبْلُهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ مَ وَلَمْ يَذْكُرُ ذَنْباً مَ نَفْسِي يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ مَ وَلَمْ يَذْكُرُ ذَنْباً مَ نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ.

فَيَاتُونَ مِحَمَّداً ﷺ، فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ! أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللهُ فَعُ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْشِ، فَأَقُعُ سَاجِداً لِرَبِّي ﷺ مُن مُحَامِدِهِ وَحُسْنِ النَّنَاءِ فَأَقَعُ سَاجِداً لِرَبِّي عَلَىٰ، ثُمَّ يَفْتُحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ النَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئاً لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَىٰ أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعُ مَأْسِي فَأَقُولُ: أَمْتِي يَا رَبِّ! فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! أَدْخِلُ مِنْ أُمْتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ أَمْتِي يَا رَبِّ! فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! أَدْخِلُ مِنْ أُمْتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا عَلَيْهِمْ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا عَلَيْهِمْ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا مِولَىٰ ذَلِكَ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا مِولَىٰ ذَلِكَ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَحِمْيَرَ اللَّهِ إِنَّ مَا بَيْنَ مَكَةً وَحِمْيَرَ الْكَامِ أَلَى مَا بَيْنَ مَكَةً وَحِمْيَرَاكُ مَنَ البَافِ الجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَحِمْيَرَ أَنَّ مَا أَنْ أَمْ كَاءً النَّاسِ فِيمَا الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَادِيعِ الجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَحِمْيَرَ الْكَامِ (١٣٤٠) مِهُ المَاسِ مِنْ مَكَةً وَبُصْرَى الْفَعْمُ الْمُعْمَلِي الْمَتَلِي الْمَاسِ الْمَقْتَلُ الْمَاسِ مِنْ مَكَةً وَلِمْ مُنَالِكُ (١٣٤٠) مِهُ المَاتِي الْمَنْ مَكَةً وَجُمْيَرَ اللّهُ الْمَلِي الْمُعْلِى الْمُعْرَى اللّهُ الْمَاسِ الْمُعْلِي الْمَنْ الْبَالِقُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلِ الْمُعْمَلِي الْمُسْرَاعِيْنِ مِنْ الْمَاسِ الْمُعْمُلُولُ اللّهِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِ الْمُعَلِّيْ الْمُعْمُلُولُ اللّهُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُولُ ا

□ والذي في مسلم: (بَيْنَ مَكَّةً وَهَجَرٍ).

٧ ـ باب: إخراج بعث النار

قال تعالى: ﴿ يَوْمُا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا﴾.

[المزمل: ١٧]

<sup>(</sup>٤) (وحمير) قال القاضي: صوابه: (وهجر).

٦١ - (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخدري قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَقُولُ اللهُ: يَا آدَمُ! فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، قَالَ: يَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ ٱلْفِ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا، وَتَرَىٰ النَّاسَ سَكْرَىٰ وَمَا هُمْ بِسَكْرَىٰ، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ). فَاشْتَدَّ ذلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّنَا ذلِكَ الرَّجُلُ؟ قَالَ: (أَبْشِرُوا، فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفاً وَمِنْكُمْ رَجُلاً، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ ! إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ). قالَ: فَحَمِدْنَا اللهَ وَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قالَ: (وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الجَنَّةِ، إِنَّ مَثَلَكُمْ في الأُمَم كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ البَيْضَاءِ في جِلْدِ الثَّوْدِ الأَسْوَدِ، أَوْ كَالرَّقْمَةِ<sup>(۱)</sup> في ذِرَاعِ الحِمَارِ). [خ٦٥٣٠ (٣٣٤٨)/ م٢٢٢]

### ٨ ـ باب: الحساب وقصاص المظالم

قال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَانِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَٱ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِينَ. [الأنبياء: ٤٧]

وقال تعالى: ﴿وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَنَنَا مَالِ هَلْذَا ٱلْكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَنْهَأَ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدُاكِهِ. [الكهف:٤٩]

٦٢ - (ق) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ المَازِنِيِّ قالَ: بَيْنَما أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْن عُمَرَ وَإِنَّ آخِذٌ بِيَدِهِ، إِذ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ

٦١ \_ (١) (الرقمة): هي الدائرة في ذراع الحمار.

رَسُولَ اللهِ رَبِيْ فِي النَّجُوَىٰ (۱٬۱۰ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ رَبِّهُ يَتُولُ: (إِنَّ اللهَ يُدْنِي المُؤْمِنَ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ (۲٪ وَيَسْتُرُهُ، فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ! حَتَىٰ إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ! حَتَىٰ إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَىٰ في نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ في الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُها لَكَ اليَوْمَ، فَيُعْطَىٰ كِتَابَ حَسَنَاتِهِ. وَأَمَّا الكافِرُ وَالمُنَافِقُ، فَيَقُولُ لَكَ اليَوْمَ، فَيُعْطَىٰ كِتَابَ حَسَنَاتِهِ. وَأَمَّا الكافِرُ وَالمُنَافِقُ، فَيَقُولُ الأَشْهَادُ: ﴿هَا لَكُومُ مَا لَكُومُ مَا لَا لَكَ الْمَنَافِقُ، فَيَقُولُ الأَشْهَادُ: ﴿هَا لَكُومُ مَا لَكُومُ مَا لَا لَكُومُ مَا لَوْلَامِينَ فَي لَكُومُ مَا لَكُومُ مَا لَكُومُ مَا لَولَامُنَافِقُ مَا لَكُومُ مَا لَكُومُ عَلَى رَبِهِمْ أَلَا لَعَنَهُ اللّهُ عَلَى الظَلْمِينَ اللهُ المُنْ اللهُ الْمُنَافِقُ مَا الكَافِرُ وَالمُنَافِقُ مَا الكَافِرُ وَالمُنَافِقُ مَا لَكُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الطَلْمِينَ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُرَامِينَ الْمُومُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُنْ مُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللل

77 ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (أَتَدْرُونَ مَا المُفْلِسُ)؟ قَالُوا: المُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: (إِنَّ المُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي، يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ المُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي، يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ المُفْلِسَ مِنْ أُمِّتِي، يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَلْذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَىٰ هَذَا، وَقَذَل مَنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، ثُمِّ طُرِحَ فِي النَّارِ). [م١٥٥١]

٦٤ \_ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا

٦٢ ـ (١) (النجوئ): هي المحادثة سراً، والمراد: ما يقع بين الله تعالى وبين عبده يوم القيامة.

<sup>(</sup>٢) (كنفه): أي: ستره وحفظه.

<sup>(</sup>٣) (كذبوا على ربهم): بنسبة الشريك والولد له.

<sup>18 - (</sup>ت) هٰذا الحديث يضع بين أيدينا الأسئلة التي على كل إنسان أن يجيب عليها يوم القيامة. وهٰذا من رحمته سبحانه وتعالىٰ بعباده. أن بين لهم ما يسألون عنه وأتاح فرصة الحياة كلها لإعداد الإجابة.

والملاحظ تميز السؤال عن المال بأنه ذو شقين: من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ والذي يبدو: أن كثيراً من الناس في غفلة عن هذا.. فاللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك الجميل.

تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّىٰ يُسْأَلَ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ عِلْمِهِ فِيمَ أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ جِسْمِهِ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ؟ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ؟).
[ت٧٤١٧/ مي٥٥٥]

• صحيح.

٩ ـ باب: المرور على الصراط
 قال تعالى: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِكَ حَتْمًا مَّقْضِيًا ﴾.
 [مريم: ٧١]

رق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ:
 (فَيُضْرَبُ الصِّراطُ بين ظَهرانَي جهنَّم، فأكونُ أنا وأمتي أولَ مَنْ يُجِيزُ، ولا يتكلمُ يومئذٍ إلا الرُّسُلُ ودعوىٰ الرسل يومئذٍ: اللّهم! سلَّمْ سَلَّم..).

77 - عن أبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُوضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ، عَلَىٰ حَسَكٍ كَحَسَكِ السَّعْدَانِ<sup>(۱)</sup>، ثُمَّ يَاسِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ، عَلَىٰ حَسَكٍ كَحَسَكِ السَّعْدَانِ<sup>(۱)</sup>، ثُمَّ يَسْتَجِيزُ النَّاسُ، فَنَاجٍ مُسَلِّمٌ، وَمَخْدُوجٌ (۲) بِهِ، ثُمَّ نَاجٍ وَمُحْتَبَسٌ بِهِ، وَمَخْدُوجٌ (۲) بِهِ، ثُمَّ نَاجٍ وَمُحْتَبَسٌ بِهِ، وَمَخْدُوجٌ (۲) بِهِ، ثُمَّ نَاجٍ وَمُحْتَبَسٌ بِهِ، وَمَنْكُوسٌ (۳) فِيهَا).

• صحيح.

٧٧ - عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي ﷺ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّ دُونَ جِسْرِ جَهْنَمَ طَرِيقاً ذَا دَحْضِ وَمَزِلَّةٍ، وَإِنَّا نَأْتِي عَلَيْهِ وَفِي أَحْمَالِنَا اقْتِدَارٌ(١)

٦٦ \_ (١) (السعدان): نبات ذو شوك.

<sup>(</sup>٢) (مخدوج): أي: ناقص من خلقته.

<sup>(</sup>٣) (منكوس): أي: يلقىٰ في النار علىٰ رأسه.

٧٧ \_ (١) (الاقتدار): التوسط.

- وفي لفظ: وَفِي أَخْمَالِنَا اضْطِمارٌ (٢) ـ أَخْرَىٰ أَنْ نَنْجُوَ عَنْ أَنْ نَأْتِيَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَوَاقِيرُ.

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

١٠ ـ باب: ما جاء في الحوض
 قال تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ﴾.

٦٨ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ قال: قالَ النَّبِيُ ﷺ: (حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ المِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنْجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَداً).
 ٢٢٩٢ م ٢٥٧٩]

79 - (ق) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ ﴿ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الحَوْضِ حَتَّىٰ أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَىَ مِنْكُمْ، وَسَيُؤخَذُ نَاسٌ دُونِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي، فَيُقَالُ: هَلْ شَعَرْتَ ما عَمِلُوا بَعْدَكَ؟ وَاللهِ ما بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ).
واللهِ ما بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ).

### ١١ \_ باب: الميزان وحديث البطاقة

قال تعالى: ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُؤْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾. [الأنبياه: ٤٧]

٧٠ ـ عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي عَلَىٰ رُؤُوسِ الخَلائِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ سَيُخَلِّصُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي عَلَىٰ رُؤُوسِ الخَلائِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ بَسُعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًا، كُلُّ سِجِلًّ مِثْلُ مَدُّ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتَنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئاً؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لَا، يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَفَلَكُ هَذَا شَيْئاً؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لَا، يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَفَلَكُ عَنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لَا عَنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لَا

<sup>(</sup>٢) (الاضطمار): الخلو والخفة.

ظُلْمَ عَلَيْكَ اليَوْمَ، فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احْضُرْ وَزْنَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! مَا هَذِهِ البطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجلَّاتِ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، قَالَ: فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجلَّاتُ وَثَقُلَتِ البطَاقَةُ، [ت۲٦٣٩/ جه٤٣٠٠] فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللهِ شَيْءٌ).

• صحيح.

## ١٢ \_ باب: أول الأمم حساباً

٧١ - عَن ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (نَحْنُ آخِرُ الْأُمَم، وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ، يُقَالُ: أَيْنَ الْأُمَّةُ الْأُمِّيَّةُ وَنَبِيُّهَا؟ فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأُوَّلُونَ). [جه ۲۹۰٤]

• صحيح.

## الفضل الثالث

## أحاديث في الجنة والنار

قال تعالى: ﴿وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنْقِينَ ۞ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ﴾. [الشعراء: ٩١،٩٠]

### ١ \_ باب: (حجبت الجنة بالمكاره)

٧٢ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (حُجبَتِ النَّارُ بِالشُّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الجَنَّةُ بِالمَكَارِهِ).. [خ۸۷۲، م۲۸۲۳]

### ٢ \_ باب: رؤية الإنسان مقعده من الجنة والنار

٧٣ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الجَنَّةَ؛ إِلَّا أُرِي مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ، لِيَزْدَادَ شُكْراً، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ؛ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ، لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً). [خ٦٥٦٩]

### ٣ \_ باب: (تحاجت الجنة والنار)

٧٤ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ اللَّهِ عَلَى: (تَحَاجَتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالمُتَكَبِّرِينَ وَالمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الجَنَّةُ: مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي؛ إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ؟ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لِلْجِنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ

المقصد الأول: العقيدة

عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا، فَأَمَّا النَّارُ: فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّىٰ يَضَعَ رِجْلَهُ(١) فَتَقُولُ: قَطٍ قَطٍ قَطٍ قَطٍ أَكُنْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَىٰ (٣) بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ، وَلَا يَظْلِمُ اللهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَداً، وَأَمَّا الجَنَّةُ: فَإِنَّ اللهَ رَجَيْكُ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقاً). [خ-٤٨٤٩ (٤٨٤٩)/ م٢٨٤٦]

## ٤ \_ باب: عامة أهل الجنة وعامة أهل النار

٧٥ ـ (ق) عَنْ أُسَامَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (قَمْتُ عَلَىٰ بَابِ الجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةً مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الجَدِّ(١) مَحْبُوسُونَ، فَكَانَ عَامَّةً مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الجَدِّ(١) مَحْبُوسُونَ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرِ بِهِمْ إِلَىٰ النَّارِ، وَقَمْتُ عَلَىٰ بِابِ النَّارِ فَإِذَا عَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرِ بِهِمْ إِلَىٰ النَّارِ، وَقَمْتُ عَلَىٰ بِابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ).

## ٥ \_ باب: في نعيم الجنة وعذاب النار

٧٦ ـ (م) عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُوْتَىٰ بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ النَّارِ، يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً (١)، فُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ خَيْراً قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيُقُولُ: لَا، وَاللهِ! يَا رَبِّ! وَيُوْتَىٰ بِأَشَدِ النَّاسِ بُوْساً فِي الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ بُوْساً الجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ بُوْساً اللهَ يَا الْمِنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ بُوْساً

٧٤ - (١) قال الإمام البغوي تَخْلَفُهُ: القدم والرجل المذكوران في لهذا الحديث من صفات الله تعالى المنزَّه عن التكييف والتشبيه، . . . فالإيمان بها فرض، والامتناع عن الخوض فيها واجب. ««شرح السنة» (٢٥٧/١٥) رقم (٢٤٤٢)].

<sup>(</sup>٢) (قط. قط): معنىٰ قط حسبي؛ أي: يكفيني هٰذا.

<sup>(</sup>٣) (يزويٰ): يضم بعضها إلىٰ بعض، فتجتمع وتلتقي علىٰ من فيها.

٧٥ \_ (١) (أصحاب الجد): المراد: أصحاب الغنى والوجاهة في الدنيا.

٧٦ \_ (١) (صبغة): أي: يغمس غمسة.

قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللهِ! يَا رَبِّ! مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ).

٦ - باب: ينادى (خلود فلا موت)
 قال تعالى: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ ﴾. [مربم: ٣٩]

٧٧ - (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخَدْرِيِّ وَ اللهِ عَلَيْ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهَ الْمُوْتَىٰ بِالْمَوْتِ كَهَيْقَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ ('')، فَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، فَيَشُرِبُبُونَ (٢ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُونَ: هَلْ تعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هلذَا المَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ. ثُمَّ يُنَادِي: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَشْرَئِبُونَ هِلذَا المَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، ثُمَّ يُنَادِي: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَشْرَئِبُونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هلذَا المَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، فَيُذْبَحُ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، فَيُذْبَحُ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، فَيُذْبَحُ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَلَنَذِرُهُمْ يَوْمَ الْخَنْرَةِ إِذَ فَنِيَ وَيَعْوَلُ فَيَ الْمَلَ اللَّانِيَا لِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَلَنَذِرُهُمْ يَوْمَ الْخَنْرَةِ إِذَ فَنِي كَا أَهْلُ اللتُنْيَا لِ وَوَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَا الْمُونَ عَنْلَةٍ فَيْ عَفْلَةٍ أَهْلُ اللتُنْيَا لِ وَوَمُ لَا يُؤْمِنُونَ فَي الْمَدُرُ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَى الْمَوْلُ اللَّانِيَا لَوْمُ لَا يَوْمِنُونَ فَى الْمَعْلَةِ أَهْلُ اللتُنْيَا لِهُ وَمُ لَا يُؤْمِنُونَ فَى الْمِي الْمُعْلَى النَّالِ عَنْلَةٍ فَيْ عَفْلَةٍ أَهْلُ اللتُنْيَا لِهُ وَمُ لَا يُؤْمِنُونَ الْمِي الْمُعْلِ الْمَالِدُونَا اللْهُ الْمُؤْمِلُونَ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُونَا الْمَالِقُونَا الْمُؤْمُ لَولُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ الللللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْم

\* \* \*

٧٧ ـ (١) (أملح): هو الذي فيه بياض وسواد، وبياضه أكثر.
 (٢) (فيشرئبون): أي: يرفعون رؤوسهم إلى المنادي.

#### · الفَضل الرَّابع

### عذاب أهل النار

۱ \_ باب: شدة حر نار جهنم

قال تعالى: ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتَ لَمُهُمْ ثِيَابٌ مِن نَارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿ يُصَهَّهُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۞ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۞ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۞ وَلَمْمُ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ۞ كُلّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُوا مِنهَا مِن غَيٍّ وَلَمْمُ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ۞ كُلّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُوا مِنهَا مِن غَيٍّ أَعُدُونِ فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ﴾. [الحج: ١٩ ـ ٢٢]

٧٨ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ

٢ ـ باب: قول النار: (هل من مزید)
 قال تعالى: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَاثِتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَزِيدٍ﴾.
 [ق:٣٠]

٧٩ - (ق) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: قَطِ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّىٰ يَضَعَ رَبُّ العِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ(١)، فَتَقُولُ: قَطِ تَقُولُ: قَطِ وَعِزَّتِك، وَيُزْوَىٰ بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ). [خ٢٦٦٦، (٤٨٤٨)/ م٢٨٤٨]

٧٩ \_ (١) انظر شرح الحديث (٧٤).

□ وزاد في رواية لهما: (وَلَا تَزَالُ الجَنَّةُ تَفْضُلُ، حَتَّىٰ يُنْشِيءَ اللهُ لَهَا خَلْقاً، فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الجَنَّةِ). [خ۲۸۱٤]

٣ ـ باب: بيان حال الكافر في النار

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَنَنَا سَوْفَ نُصَّلِيهِمْ نَازًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابُ ﴾. [النساء:٥٦]

٨٠ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ضِرْسُ الكَافِرِ، أَوْ نَابُ الكَافِرِ، مِثْلُ أُحُدٍ. وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ). [٢٨٥١]

٨١ - (ق) عَن النعمانِ بْنِ بشير قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ لَرَجُلٌ، تُوضَعُ في أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ [خ۱۲٥٦/ م۱۲] جَمْرَةٌ، يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ).

٤ \_ باب: التحذير من النار قال تعالى: ﴿ فَأَنَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾.

[البقرة: ٢٤]

٨٢ ـ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ: (أَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ، أَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ، أَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ)، فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّىٰ لَوْ كَانَ فِي مَقَامِي هَذَا لَسَمِعَهُ أَهْلُ السُّوقِ، حَتَّىٰ سَقَطَتْ خَمِيصَةٌ كَانَتْ عَلَيْهِ عِنْدَ رَجُلَيْهِ. [می۲۸۵٤]

• إسناده جيد.

المقصد الأول: العقيدة

## الفَضل الخامِس

## صفة الجنة وبيان أهلها

قَالَ تَعَالَى: ﴿ جَنَّنَتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدَ ٱلرَّخْنَنُ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبُ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ, مَأْنِيَّا ﴿ لَى يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَمَا ۚ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ يَلْكَ ٱلجَنَّةُ ٱلَّتِى نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا﴾. [مريم: ٦١ ـ ٦٣]

## ١ - باب: أول من يقرع باب الجنة

٨٣ - (م) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَنَا أَكْثُرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعاً يَوْمَ القِيَامَةِ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الجَنَّةِ).

وفي رواية: (أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الجَنَّةِ، لَمْ يُصَدَّقْ نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ
 مَا صُدِّقْتُ، وَإِنَّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيًا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ). [١٩٦٨]

٢ - باب: نعيم الجنة لم يخطر على قلب بشر
 قال تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْتُ مُنَا أُخْفِى هَمُ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾.

[السجدة: ١٧]

٨٤ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ (يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ: مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، ذُخْراً، بَلْهَ (١) مَا أُطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ).

٨٤ - (١) (بله ما أطلعتم عليه): معناه: دع عنك ما أطلعكم عليه، فالذي لم يطلعكم عليه أعظم.

أُ ـــمَّ قَــرَأَ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاَ أُخْفِى لَمْم مِن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَآءٌ بِمَا كَاثُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [السجدة].

٣ ـ باب: شجرة في الجنة ظلها مائة عام
 قال تعالى: ﴿ وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴾.

٨٥ ـ (ق) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:
 (إِنَّ في الجَنَّةِ لَشَجَرَةً، يَسِيرُ الرَّاكِبُ في ظِلِّهَا مِائَةَ عامٍ لَا
 يَقْطَعُهَا).

## ٤ \_ باب: يدخل الجنة سبعون ألفاً على صورة القمر

٨٦ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَفُولُ: (يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ الْفاً، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ). وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَامَ عُكَاشَةُ بُنُ مِحْصَنِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ). وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَامَ عُكَاشَةُ بُنُ مِحْصَنِ الأَسَدِيُ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي الأَسَدِيُ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: (اللّهُمَّ الجُعلْهُ مِنْهُمْ)، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، مِنْهُمْ، فَقَالَ: (اللّهُ اللهُ الْفُولُ اللهِ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: (سَبَقَكَ عُكَاشَةُ).

## ه ـ باب: يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب

٨٧ \_ (م) عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: (يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ اللهُ اللهِ ؟ قَالَ: أُمَّتِي سَبْعُونَ اللهُ اللهِ ؟ قَالَ: (هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرُّقُونَ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ).
 [مهُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرُّقُونَ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ).

المقصد الأول: العقيدة

## ٦ \_ باب: تسبيح أهل الجنة

٨٨ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَأْكُلُ أَهُلُ الجنَّةِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتُغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ التَّسْبِيحَ وَالحَمْدَ، وَلَكِنْ طَعَامُهُمْ ذَاكَ جُشَاءٌ (١) كَرَشْحِ المِسْكِ يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالحَمْدَ، كَمَا يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالحَمْدَ، كَمَا يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالحَمْدَ، كَمَا يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالحَمْدَ، كَمَا يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالحَمْدَ،

## ٧ - باب: دوام نعيم أهل الجنة

قَـال تـعـالـــى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الْقَكْلِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَائُرُ خَلِدِينَ فِهَمَّا أَبَدَأُ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا﴾.

### ٨ - باب: إخراج الموحدين من النار

٩٠ - (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ : أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، يَقُولُ اللهُ: مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ
 مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَأَخْرِجُوهُ، فَيَخْرُجُونَ قَد امْتُحِشُوا(١)

٨٨ \_ (١) (جشاء): هو تنفس المعدة من الإمتلاء.

٩٠ \_ (١) (امتحشوا): احترقوا.

وَعَادُوا حُمَماً (٢) ، فَيُلْقَوْنَ في نَهَرِ الحَيَاةِ ، فَيَنْبُتُونَ كما تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيلِ السَّيْلِ \_ وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : أَلَمْ تَرَوْا أَنَهَا حَمِيلِ السَّيْلِ \_ وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : أَلَمْ تَرَوْا أَنَهَا تَخُرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً ).

### ٩ ـ باب: رضوان الله على أهل الجنة

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ وَرِضْوَنُ مِنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾.

٩١ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الحُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْحَدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ لأَهْلِ الجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: لَبَيْكَ رَبِّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَىٰ وَقَدْ رَبِّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: أَنَا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ أَعْطَيْتُنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَنَا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَبِّ، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَداً). [خ ٢٨٢٩ م ٢٥٤٩]

١٠ ـ باب: رؤية المؤمنين ربهم سبحانه في الآخرة قال تعالى: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَ إِذِ نَاضِرَةً ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾. [القيامة: ٢٣،٢٢]

٩٢ \_ (م) عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: تُرِيدُونَ شَيْئاً أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الحِجَابَ، فَمَا أَعْطُوا شَيْئاً أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَجَالَ). [١٨١٥]

<sup>(</sup>٢) (حمماً): أي: فحماً.

# ١١ ـ باب: درجات الجنة وقال تعالى: ﴿ وَلَالْاَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾.

[الإسراء: ٢١]

٩٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فِي الجَنَّةِ مِائَةُ
 دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ).

• صحيح.

١٢ ـ باب: ما جاء في الجنة وأهلها

قال تعالى: ﴿مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجَرِى مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنْهُرُ أَكُلُهَا دَآبِدٌ وَظِلُها يَلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْآ ﴾. [الرعد: ٣٥]

٩٤ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُبْعَثُ أَهْلُ اللهِ ﷺ: (يُبْعَثُ أَهْلُ اللهِ ﷺ: (يُبْعَثُ أَهْلُ اللهِ عَلَىٰ صُورَةِ آدَمَ، فِي مِيْلادِ ثَلاثٍ وثَلاثِينَ سَنَةٍ، جُرْداً مُرْداً مُرْداً مُكَحَلينَ، ثُمَّ يُذْهَبُ بِهِمْ إلىٰ شَجَرَةٍ فِي الجَنَّةِ، فيُكتبونَ فِيها، لا تَبْلَىٰ مُكَحَلينَ، ثُمَّ يُذْهَبُ بِهِمْ إلىٰ شَجَرَةٍ فِي الجَنَّةِ، فيُكتبونَ فِيها، لا تَبْلَىٰ مُكَحَلينَ، ثُمَّ يُذْهَبُ بِهِمْ إلىٰ شَجَرَةٍ فِي الجَنَّةِ، فيُكتبونَ فِيها، لا تَبْلَىٰ مُكَابِهُم، وَلا يَفْنَىٰ شَبَابُهم).

• إسناده صحيح.



## الكِتَابُ الثَّالِث **الإيمان بالقدر**

### ١ \_ باب: الإيمان بالقدر خيره وشره

وقال تعالى: ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ نَقْدِيرًا ﴾ . [الفرقان: ٢]

وقال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن تُصِيبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي النَّارِضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَنْمِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرُأَهَا ﴾.

وقال تعالى: ﴿ قُلُ لَّن يُصِيبَ نَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾.

[التوبة: ٥١]

٩٥ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّىٰ يُعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُحِيبَهُ).
التا ١١٤٤]

### • صحيح.

### ٢ ـ باب: بدء الخلق

٩٦ - (م) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (خُلِقَتِ

٩٥ ـ (ت) الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان التي جاء ذكرها في حديث جبريل الله الذي سبق ذكره، وعدم الإيمان به مخرج من الدين، كما ورد في الأحاديث التالية.

المَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الجَانُّ مِنْ مَارِجٍ<sup>(١)</sup> مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ ممَّا وُصِفَ لَكُمْ).

٩٧ \_ (م) عَنْ أَنسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَمَّا صَوَّرَ اللهُ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَمَّا صَوَّرَ اللهُ اَدَمَ فِي الجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَتْرُكَهُ، فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ (١)، يَنْظُرُ مَا هُوَ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ (٢) عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقاً لَا يَتَمَالَكُ (٣).
يَتَمَالَكُ (٣)).

## ٣ ـ باب: خلق الآدمي في بطن أُمه

٩٨ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ وَ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ وَمُو الصَّادَقُ المَصْدُوقُ: (إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ في بَطْنِ أُمَّهِ أَرْبَعِينَ وَمُو الصَّادَقُ المَصْدُوقُ: (إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ في بَطْنِ أُمَّهِ أَرْبَعِينَ يَوما وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً (١) مِثْلَهُ، ثمَّ يَكُونُ مُضْغَةً (١) مِثْلَهُ، ثمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، فَإِنَّ أَحَدكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْلِ وَسَقِينٌ أَمْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، فَإِنَّ أَحَدكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَىٰ لَا يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ المَّلِ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارِ. وَإِن أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ مَتَىٰ لِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ مَتَىٰ لَا يَكُونَ بَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ عَمَل أَهْلِ النَّارِ مَتَىٰ لَا يَكُونَ بَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ عَمَلُ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارِ. وَإِن أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارِ. وَإِن أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ مَتَىٰ إِلَا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ عَمَلُ أَهْلِ النَّارِ مَتَىٰ إِلَا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ عَمَلُ عَمَلُ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا إِلَا ذَرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ عَمَلُ عَمَلُ الْمَلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا).

٩٦ \_ (١) (من مارج): المارج: اللهب المختلط بسواد النار.

٩٧ \_ (١) (يطيف به): طاف بالشيء: إذا استدار حواليه.

<sup>(</sup>٢) (أجوف): الأجوف: صاحب الجوف، وقيل: هو الذي داخله خال.

<sup>(</sup>٣) (لا يتمالك): لا يملك نفسه عن الشهوات، والمراد به: جنس بني آدم.

٩٨ \_ (١) (علقة): الدم الغليظ المتجمد.

<sup>(</sup>٢) (مضغة): هي قطعة اللحم.

### ٤ - باب: (كل مولود يولد على الفطرة)

99 - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (ما مِنْ مُولُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَىٰ الفِطْرَةِ (١) ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كما تُنْتَجُ البَهِيمَةُ (٢) بَهِيمَةٌ جَمْعَاء ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ يُمَجِّسَانِهِ ، كما تُنْتَجُ البَهِيمَةُ (٢) بَهِيمَةٌ جَمْعَاء ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ يُمَجِّسَانِهِ ، كما تُنْتَجُ البَهِيمَةُ (٢) بَهِيمَةً جَمْعَاء ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ يُمَجِّسَانِهِ ، كما تُنْتَجُ البَهِيمَةُ (٢) بَهِيمَةً جَمْعَاء ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ عَلَى النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

## ٥ \_ باب: جف القلم بما أنت لاق

٦ ـ باب: كل شيء بقدر
 قال تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾.

١٠١ - (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ

٩٩ ـ (١) (الفطرة): قال المازريّ: قيل: هي ما أخذ عليهم في أصلاب آبائهم، وإن الولادة تقع عليها حتى يحصل التغيير بالأبوين. وقيل: هي ما قضى عليه من سعادة أو شقاوة يصير إليها.

<sup>(</sup>٢) (كما تنتج البهيمة بهيمة): بضم التاء الأولى وفتح الثانية. ورفع البهيمة، ونصب بهيمة. ومعناه: كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء؛ أي: مجتمعة الأعضاء، سليمة من نقص. لا توجد فيها جدعاء، وهي مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء، ومعناه: أن البهيمة تلد بهيمة كاملة الأعضاء لانقص فيها، وإنما بحدث فيها الجدع والنقص بعد ولادتها.

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الخَلَاثِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ. قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَىٰ المَاءِ). [٢٦٥٣]

١٠٢ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنينَ، فَمَا بَعَثَنِي فِي حَاجَةٍ لَمْ تَتَهَيَّأً إِلَّا قَالَ: (لَوْ قُضِيَ لَكَانَ، أَوْ لَوْ قُدْرَ لَكَانَ، أَوْ لَوْ قُدْرَ لَكَانَ).
لَكَانَ).

• إسناده صحيح على شرطهما.

## ٧ ـ باب: تصريف الله تعالى القلوب

١٠٣ - (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ أُصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ رَسُولَ اللهِ ﷺ: الرَّحْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفهُ حَيْثُ يَشَاءُ)، ثمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اللَّهُمَّ مُصَرِّف اللهُ اللهِ عَلَىٰ طَاعَتِك). [١٦٥٤]

## ٨ ـ باب: ما قدر علىٰ ابن آدم من الزنىٰ

١٠٤ ـ (ق) عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَىٰ ابْنِ آدَمَ عَظَهُ مِنَ الزِّنَىٰ، أَدْرَكَ ذلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَىٰ العَيْنِ النَّظُرُ، وَذِنَىٰ طَقُهُ مِنَ الزِّنَىٰ، أَدْرَكَ ذلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَىٰ العَيْنِ النَّظُرُ، وَذِنَىٰ اللَّسَانِ المَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّىٰ وَتَسْتَهِي، وَالفَرَجُ يُصَدِّقُ ذلِكَ كُلَّهُ أَوْ اللَّسَانِ المَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّىٰ وَتَسْتَهِي، وَالفَرَجُ يُصَدِّقُ ذلِكَ كُلَّهُ أَوْ اللَّسَانِ المَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّىٰ وَتَسْتَهِي، وَالفَرَجُ يُصَدِّقُ ذلِكَ كُلَّهُ أَوْ اللَّسَانِ المَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّىٰ وَتَسْتَهِي، وَالفَرَجُ يُصَدِّقُ ذلِكَ كُلَّهُ أَوْ يُكَالِّهُ إِلَىٰ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

١٠٢ ـ (ت) لهذا المسلك الذي سنَّه رسول الله ﷺ يريح الإنسان في عدم التحسر علىٰ شيء قصد إليه فلم يدركه. ويطمئن قلبه إلىٰ أنه لم يقدر، ولو قدر لكان .

### ٩ \_ باب: النهي عن الخوض في القدر

الله عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو: مَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِمَجْلِسِ تَخَلَّفْتُ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ المَجْلِسِ، وَتَخَلُّفِي عَنْهُ. [جه٥٨]

• حسن صحيح.



القدرة (ت) هذا الحديث يؤكد أمراً واحداً، وهو النهي عن الخوض في "القدرة والملاحظ: أن النبي عن الخوض في أصحابه وهم يتنازعون، لم يصوّب أحد الرأيين، وإنما نهى عن الخوض في ذلك، فهذه القضية أمر إيماني يدخل في جملة «الإيمان بالغيب» الذي من واجب العقل التسليم به. وجاء في هٰذا الحديث عند الإمام أحمد زيادة نصها: (انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا) فوجههم على اللالتزام بالأمر والنهي، وهو أمر مقدور عليه. وترك الخوض في أمرٍ مهمة العقل فيه التسليم، ولهٰذا كان ركناً من أركان الإيمان.



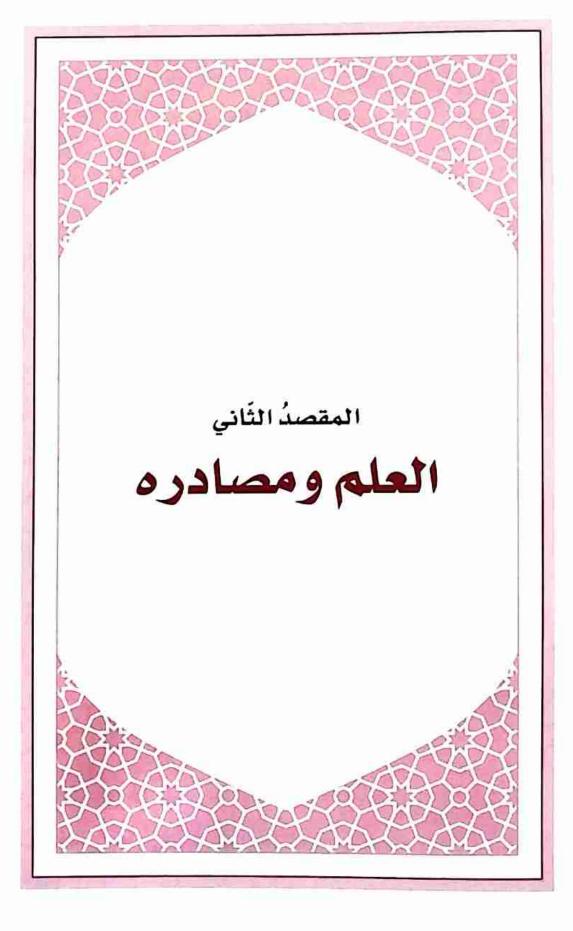



## الكِتَابُ الأوَّل العلم

١ \_ باب: الفقه في الدين قال تعالى: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمُا﴾. [طه: ١١٤]

١٠٦ - (ق) عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ يُردِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ الله). [خ٧١/ م١٠٣٧]

## ٢ \_ باب: فضل العلم والتعليم

قال تعالى: ﴿ أَمْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرُمُ ١ الَّذِي عَلَمَ بِٱلْفَلَهِ ١ عَلَمَ ٱلْإِنسُنَ مَا لَمْ يَعْلَمُ [العلق: ٣ ـ ٥]

وقال تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُّ ﴾. [الزمر: ٩]

١٠٧ ـ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِم مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، حَنَّىٰ الحِيتَانُ فِي [24942] البَحْرِ).

• صحيح.

١٠٨ \_ عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ غَدَا إِلَىٰ المَسْجِدِ لا يُرِيْدُ إِلَّا لِيَتَعَلَّمَ خَيْراً أَوْ يُعَلَّمَهُ، كَانَ لَهُ أَجْرُ مُعَتَمِرٍ تَامً المُسْجِدِ لا يُرِيْدُ إِلَّا لِيَتَعَلَّمُ خَيْراً أَوْ يُعَلَّمَهُ، فَلَهُ العُمْرَةِ، فَمَنْ رَاحَ إِلَى المَسْجِدِ لا يُرِيْدُ إِلَّا لِيَتَعَلَّمُ خَيْراً أَوْ يُعَلِّمَهُ، فَلَهُ أَجُرُ حَاجٍ تَامً الحِجَّة).

• قال الذهبي: علىٰ شرط البخاري.

## ٣ ـ باب: (بلغوا عني ولو آية)

قَالَ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَلَهُ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَلَكُ اللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴾.

١٠٩ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (بَلِّغُوا عَنْ كَذَبَ عَلَيً وَلَوْ آيةً، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيً مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).
 مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).

الله عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (نَضَّرَ اللهُ الْمُرَأَ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَحَفِظَهُ حَتَّىٰ يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَنْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ).

[د۲۳۰/ ت۲۵۰۱/ جه۲۳۰/ مي۲۳۰]

١٠٩ - (١) (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج): قال مالك: المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، وأما ما علم كذبه فلا. وقال الشافعي: من المعلوم أن النبي للا يجيز التحدث بالكذب، فالمعنى: حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه.

<sup>(</sup>ت) لهذا الحديث وما بعده، فيها الحث علىٰ تبليغ العلم ونشره، والعملُ في لهذا المبدان فيه الأجر الكبير لأنه إسهام في الدعوة إلىٰ الله سبحانه.

## ٤ - باب: إثم الكذب على النبي على النبي على

١١١ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ). [خ١١٠/ م٣ مقدمة]

## ٥ - باب: الجلوس لاستماع العلم

١١٢ - (ق) عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي المَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَر، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا: فَرَأَىٰ فُرْجَةً فِي الحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخَرُ: فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ: فَأَدْبَرَ ذَاهِباً. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَائَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأُوَىٰ إِلَىٰ اللهِ فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ). [خ٦٦/ م٢١٧٦]

## ٦ \_ باب: الاقتصاد في الموعظة

قال تعالى: ﴿وَذَكِرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾. [الذاريات:٥٥]

١١٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي وائل قالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مسعودٍ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيس، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمن، لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْم، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ (١)، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالمَوْعِظَةِ، كَمَا كَانَ النَّبِي ﷺ يَتَخَوَّلُنَا (٢)

١١٣ \_ (١) (أملكم): أي: أوقعكم في الملل.

<sup>(</sup>٢) (يتخولنا): أي: يتعاهدنا، وقيل: يصلحنا.

[خ٧٠ (٨٢)/ م١٢٨٢]

بِهَا، مُخَافَةً السَّامَةِ<sup>(٣)</sup> عَلَيْنَا.

٧ ـ باب: كيفية الدعوة إلىٰ الله تعالىٰ قال عالىٰ الله تعالىٰ قال تعالىٰ قال تعالىٰ وَبَكِ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾. قال تعالى: ﴿ وَأَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾. [النحل: ١٢٥]

المُعَاذِ بْنِ جَبَلِ، حِينَ بَعَنَهُ إِلَىٰ اليَمَنِ: (إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْماً أَهْلَ كِتَابٍ، لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ، حِينَ بَعَنَهُ إِلَىٰ اليَمَنِ: (إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْماً أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِعْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ: أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فَقَرَائِهِمْ، أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فَقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذلِكَ فَقَرَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فَقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذلِكَ فَقَرَائِهِمْ فَيُرَدُ عَلَىٰ فَقَرَائِهِمْ أَلَا اللهَ عَلَى فَقَرَائِهِمْ أَلْوَمْ مَا أَطَاعُوا لَكَ بِذلِكَ فَقِرَائِهِمْ فَيُونَ اللهِ حِجَابٌ) وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدَا اللهُ عَلَى اللهُ عَبْدُكُ أَلُومَ اللهِ عَلَى اللهَ عَبْرُهُ مَا أَلْاللهُ مَا أَلْمَاعُوا لَكَ بِذلِكَ فَابِيْنَ اللهِ حِجَابٌ) . [ (١٣٩٥ ١٤٩١)/ ١٩٥]

<sup>(</sup>٣) (السآمة): الملل.

 <sup>(</sup>ت) هذه هي السنة في موعظة الناس، أن تكون في المكان المناسب والوقت المناسب، وعندئذ تكون قابلة لأن تؤتى ثمارها.

١١٤ - (١) (وكرائم أموالهم): الكرائم جمع كريمة. قال صاحب «المطالع»: هي جامعة الكمال الممكن في حقها، من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم أو صوف.
(ت) هكذا تكون الدعوة الذ الله تعالل - وكذلك النصح -، بحث يكون المدعو

<sup>(</sup>ت) لهكذا تكون الدعوة إلى الله تعالى \_ وكذلك النصح \_، بحيث يكون المدعو إليه المطلوب العمل به أمراً واحداً، فإذا استجاب المدعو ومرت أيام دعي إلىٰ أمر آخر.

وأما ما يلجأ إليه بعض خطباء المساجد من إطالة الخطبة وطرح موضوعات متعددة في آن واحد، فهو مخالف للسُّنَّة والحكمة، فإن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضاً.

ومن هنا جاءت السُّنَّة بقصر الخطبة ليكون الموضوع محل البحث أمراً واحداً، وعندها يرسخ في ذهن المستمع ويستقر فيه.

### ٨ - باب: تعليم النساء

١١٥ - (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجْعَلْ لْنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْماً نَأْتِيكَ فِيهِ، تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ، فَقَالَ: (اجْتَمِعْنَ في يَوْم كَذَا وَكَذَا، فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا)، فَاجْتَمَعْنَ، فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: (مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً؛ إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ)، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: يَا رَسُولَ اللهِ! اثْنَيْنِ؟ قَالَ: فَأَعادَتْهَا مَرَّتَيْنٍ، ثُمَّ قَالَ: (وَاثْنَيْن وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ). [خ۱۳۰ (۱۰۱) م۳۲۲]

## ٩ \_ باب: قبض العلم

١١٦ \_ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو بْن العَاص قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوساً جُهَّالاً، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوا بِغَيْرِ عِلْم، فَضَلُّوا وَأُضَلُّوا) . [خ۱۰۰/ م۲۲۷۳]

## ١٠ \_ باب: يحدث القوم بما تبلغه عقولهم

١١٧ \_ (خ) عَنْ على وَ الله عَالَ: حَدُّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ (١)، [خ۱۲۷] أَتُحبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ.

١١٧ \_ (١) (بما يعرفون): أي: بما يفهمون.

١١٨ ـ (م) عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثِ قَوْماً
 حَدِيثاً لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ اللَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً.
 آمقدمة مسلم]

ال ـ باب: من العلم قول: لا أعلم قال تعالى: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾. [الإسراء: ٨٥]
 تعالى: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾. [الإسراء: ٨٥]
 مَا الْمَ عُن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ الَّذِي يُفْتِي النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يُسْتَفْتَىٰ لَمَجْنُونٌ.

• إسناده صحيح.

١٢٠ = عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا أَدْرِي، نِصْفُ العِلْم. [مي١٨٥]

• إسناده صحيح.

## ١٢ ـ باب: طلب العلم لغير الله

المِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ العُلَمَاءَ، وَلَا لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوا (اللَّ تَعَلَّمُوا المِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوا (١) بِهِ المُجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَالنَّارُ النَّارُ).

• صحيح.

١٣ ـ باب: مجالس العلم
 قال تعالى: ﴿ يَرْفَع اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
 دَرَجَنَتِ ﴾.

١٢٢ - عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ

١٢١ \_ (١) (ولا تخيروا): أي: ولا تختاروا به خيار المجالس وصدرها.

بُيُوتِ اللهِ، يَتَذَاكَرُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ؛ إِلَّا أَظَلَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا، حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَبْتَغِي بِهِ العِلْمَ، سَهَّلَ اللهُ طَرِيقَهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ [می۳٦۸]

• إسناده صحيح.

١٤ - باب: ما جاء في كتمان العلم

قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَب وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴾.

[البقرة: ١٧٤]

١٢٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْم فَكَتَمَهُ، أَلجَمَهُ اللهُ بِلِجَامِ مِنْ نَارٍ يَوْمَ القِيَامَةِ).

[د۸ه ۳۱ ت ۲۲۱ جه ۲۲۱ ، ۲۲۱]

• حسن صحيح.

١٥ \_ باب: فضل العلم على العبادة قال تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَّ ﴾.

[الزمر: ٩]

١٧٤ \_ عَنْ أبى أَمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا عَابِدٌ، وَالْآخَرُ عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَضْلُ العَالِم عَلَىٰ العَابِدِ، كَفَضْلِي عَلَىٰ أَدْنَاكُمْ). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

١٢٤ \_ (ت) ولهٰذا لأن العالم نفعه متعدِّ إلىٰ غيره، والعابد نفعه قاصر علىٰ نفسه.

(إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ، حَتَّىٰ النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا، وَحَتَّىٰ النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا، وَحَتَّىٰ اللهُوتَ، لَيُصَلُّونَ عَلَىٰ مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَيْرَ). [ت٢٦٨٥] وَحَتَّىٰ الحُوتَ، لَيُصَلُّونَ عَلَىٰ مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَيْرَ).



# الكِتَابُ الثّاني جمع القرآن وفضائله

قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ ﴾. [الحجر: ٩]

الفصل الأول

## جمع القرآن الكريم

١ ـ باب: نزول الوحى ومدة ذلك قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوجٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ عُهُ . [النساء: ١٦٣]

١٢٥ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (ما مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلُه آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْياً أَوْحاهُ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [خ۱۸۹۱/ م۲۵۱]

١٢٦ - (خ) عَنْ عائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسِ ﴿ اللَّهِ النَّبِيِّ عَيْ لَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْراً. [خ٤٦٤، ٤٤٦٥ (٣٨٥١)]

## ٢ \_ باب: أول ما نزل وآخر ما نزل

١٢٧ \_ عَنْ أَبِي رَجَاء العُطَارِديِّ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ رَجَاء العُطَارِديِّ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ رَجَاء قَالَ: تَعَلَّمْنَا القُرْآنَ فِي المَسْجِدِ - يعني: مَسْجَدَ البَصْرَةِ - وكنا نَجْلِسُ حِلَقاً حِلقاً، وَكَأَنَّما أَنْظُرُ إِلَيْه بَيْنَ ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ، وَعَنْهُ أَخَذْتُ هٰذهِ السُّورةِ: ﴿ آفَرَأُ بِاللَّهِ رَبِكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴿ ﴾ [العلق] قَالَ: وَكَانَتْ أَوَّلَ سُورَةٍ أُنُزِلَتْ عَلَىٰ مُحمَّدٍ ﷺ. (٢٨٧٢)

• قال الذهبي: على شرطهما.

۱۲۸ = عَنْ أُبِي بْنِ كَعْبِ رَبَّتِ قَالَ: آخِرُ مَا نَزَلَ مِنَ القُرْآنِ:
﴿ لَقَدْ جَآنَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِـنَّهُ حَرِيشً
عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوثُ تَحِيـرُ إِنْ إِلَى التوبة].

• قال الذهبي: على شرطهما.

# ٣ \_ باب: جمع القرآن الكريم

۱۲۹ ـ (خ) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ الْيَمامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلُ بِقُرَّاءِ السَّتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّي أَخْشَىٰ أَنْ يَسْتَحِرً الْقَتْلُ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ فِي المَوَاطِنِ كُلِّهَا ، فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ ، وَإِنِّي أَرَىٰ أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ فِي المَوَاطِنِ كُلِّهَا ، فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ ، وَإِنِّي أَرَىٰ أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ ، قُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَقْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ وَيَالِيَّةٍ؟ فَقَالَ عُمَرُ : اللهُ صَدْرِي اللهِ مَا يَلْ عُمَرُ ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ حَتَّىٰ شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرَ ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَىٰ عُمَرُ .

قال زَيْدٌ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَإِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ، قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ، فَاجْمَعْهُ.

قَالَ زَيْدٌ: فَوَاللهِ! لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ بِأَثْقَلَ عَلَيٌ مِمَّا كَلَّفَي مِنْ جَمْع الْقُرْآنِ. قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئاً لَمْ يَفْعَلْهُ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ أَبُو بِكُرِ: هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلُ يِحُثُّ مُرَاجَعَتِي حَتَّىٰ شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ اللهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَرَأَيْتُ في ذلِكَ الَّذِي رَأَيَا.

فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ<sup>(١)</sup> وَالرُّقاعِ وَاللَّخَافِ<sup>(٢)</sup> وَصُدُورِ الرِّجالِ، فَوَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ: ﴿ لَقَدْ جَآهَكُمْ رَسُوكُ مِنْ السِّ أَنْفُيكُمْ التوبة:١٢٨] إِلَىٰ آخِرِهَا مَعَ خُزَيْمَةً \_ أَوْ أَبِي خُزَيْمَةً \_ فَأَلْحَقْتُهَا فِي سُورَتِهَا، فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ حَيَاتَهُ حَتَّىٰ تَوَفَّاهُ اللهُ وَعَلِكُ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ حَتَّىٰ تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ [خ۱۹۱۷، (۲۸۰۷)] عُمَرَ .

# ٤ ـ باب: نزول القرآن علىٰ سبعة أحرف

١٣٠ - (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ (أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَىٰ حَرْفٍ، فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي، حَتَّىٰ انْتَهِيٰ إِلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ). [خ۱۹۹۱ (۲۲۱۹)/ م۱۹۸]

 □ زاد مسلم: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْأَحْرُفَ، إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْرِ الَّذِي يَكُونُ وَاحِداً، لَا يَخْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ.

#### ٥ \_ باب: القراء من الصحابة

١٣١ ـ (ق) عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: ذُكِرَ عَبْدُ اللهِ عَنْدَ عَبْد اللهِ بُن

١٢٩ \_ (١) (العسب): قال في «القاموس»: والعسيب: جريدة من النخل مستقيمة. (٢) (اللخاف): يعني: الخزف، وقال في «القاموس»: حجارة بيض رقاق.

عَمْرِو فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ، بَعْدَ ما سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (اسْتَقْرِئُوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ \_ فَبَدَأَ بِهِ \_ وَسَالِم مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةً، وَأَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ). قَالَ: لَا أَدْرِي بَدَأَ بِأُبَيِّ أَوْ بِمُعاذٍ. [خ۸۵۷۳/ م۱۲۶۲]

## ٦ \_ باب: العرضة الأخيرة

١٣٢ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ يَعْرِضُ (١) عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ الْقُرْآنَ كُلَّ عام مَرَّةً، فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ في الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عام عَشْراً، فَاعْتَكَف عِشْرِينَ في الْعَام الَّذِي قُبِضَ [خ۸۹۹۸ (۲۰۶۶)]

١٣٢ \_ (١) الفاعل محذوف هو جبريل، كما جاء في الروايات الأخرى.

## الفَصْل الثَاني

#### فضل القرآن وفضل تلاوته

#### ١ \_ باب: فضل القرآن

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ ۞ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾. [نصلت:٤١، ٤١]

وقال تعالى: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَلَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لِّرَأَيْتَهُ, خَلْشِعَا مُنَصَدِعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾.

١٣٣ - عَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَر، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ لِلْحَارِثِ: خُذْهَا إِلَيْكَ يَا أَعْوَرُ. [مي٥٣٣٥]

• إسناده حسن.

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ بْنِ العَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ وَمَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فَقَدِ اسْتَدْرَجَ النُّبوَّةَ بَيْنَ جَنْبَيْهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُوحىٰ إِلَيْهِ، لا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ القُرْآنِ أَنْ يَجِدَ(١) مَعْ مَنْ وَجَدَ، وَلا يَجْهَلَ مَعْ مَنْ جَهِلَ، وَفِي جَوْفِهِ كَلامُ اللهِ تَعَالَىٰ).

(ك٨٢٠٨)

• قال الذهبي: صحيح.

## ٢ \_ باب: فضل تلاوة القرآن

قال تعالى: ﴿وَاتْلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِهِ مُبَدِّلَ لِلهِ مُبَدِّلَ لِكَ لِكَلِمَنْتِهِ، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ، مُلْتَحَكَّا﴾. [الكهف:٢٧]

١٣٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الأَثْرُجَّةِ (١)، رِيحُهَا طَيِّب، وَطَعْمُهَا طَيِّب. وَمَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، لَا رِيحَ لَهَا، وَطَعْمُهَا حُلُوٌ. وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّب، وَطَعْمُهَا مُرِّ. وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّب، وَطَعْمُهَا مُرِّ. وَمَثَلُ المُنافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ، وَطَعْمُهَا مُرِّ).

اللّه عن النّبِيِّ عَنْ عبد الله بن عمر ﴿ النّبِيِّ عَنْ النّبِيِّ عَنْ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٣٤ ـ (١) (يجد): أي يغضب.

١٣٥ \_ (١) (الأترجة): لعلها البرتقالة.

١٣٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللهِ، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا، لَا أَقُولُ قَرَأً حَرْفً، وَلَكِمْ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ).
 الم حَرْف، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْف، وَلَامٌ حَرْف، وَمِيمٌ حَرْف).
 صحيح.

٣ - باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه
 ١٣٨ - (خ) عَنْ عُثْمَانَ وَهُنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ).

٤ ـ باب: فضل سورة الفاتحة
 قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَتْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِ وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴾.
 [الحجر: ٨٧]

١٣٩ ـ (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيَ بَيَّةُ سَمِعَ نَقِيضًا (١) مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رأْسَهُ، فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ، لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ الْيَوْمَ، لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ وقَالَ: أَبْشِرُ بِنُورَيْنِ إِلَى الأَرْضِ، لَمْ يُنْزِلُ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ وقَالَ: أَبْشِرُ بِنُورَيْنِ إِلَى الأَرْضِ، لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٍّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيَمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنُ تَقْرَأَ بِحَرْفِ مِنْهُمَا إِلَّا أَعْطِيتَهُ.

ماب: فضل البقرة وآل عمران وآية الكرسي
 ١٤٠ ـ (ق) عَـنْ أَبِـي مَـــْـعُـودِ الْـبَـدْدِيِّ وَ الْـبَـدُدِيِّ وَ الْـبَـدُدُدِيِّ وَ الْـبَـدُدُدِيِّ وَ الْـبَـدُدُدِيِّ وَ الْـبَـدُدُونِ وَ الْـبَـدُدُدِيِّ وَ الْـبَـدُدُدُونِ وَ الْـبَـدُدُدِيِّ وَ الْـبَـدُدُدُونِ وَ الْـبَـدُدُدِيِّ وَ وَالْـبَـدُدُدُونِ وَ الْـبَـدُدُدُدُدُ وَ الْـبَـدُدُدُونِ وَ الْـبَـدُدُدُدُ وَ وَ الْـبَـدُدُدُدُونِ وَ الْـبَـدُدُدُدُونِ وَ الْـبَـدُدُدُدُونِ وَ الْـبَـدُدُدُونِ وَ الْـبَـدُدُدُدُ وَ وَ الْـبَـدُدُدُونِ وَ الْـبَـدُدُدُونِ وَالْـبُـدُدُدُونِ وَالْـبُـدُدُدُونِ وَالْـبُـدُدُدُونِ وَالْـدُونِ وَالْـدِيْسُونِهُ وَالْـدُونِ وَالْـدِيْنِ وَالْـدُونِ وَالْحُو

١٣٩ \_ (١) (نقيضاً): أي: صوتاً كصوت الباب إذا فتح.

١٤٠ \_ (ت) لهذا الحديث يلفت النظر إلىٰ هاتين الآيتين، ويحث علىٰ أن تكونا آخر ما =

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبقرَةِ. مَنْ قَرَأَهُمَا في لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ).

(يَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ)؟ قَالَ قُلْتُ: اللهُ أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ)؟ قَالَ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ)؟ قَالَ: (يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! وَاللهِ إِلَا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُومُ هُا مَعَكَ أَعْظَمُ)؟ قَالَ قُلْتُ فَالَتُ وَاللهُ إِلَا هُو اللهِ إِلَا هُو اللهِ الْمُنْذِرِ).

# ٦ \_ باب: فضل ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰدُ ﴾

المَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يِقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ)؟ قَالُوا: وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: (هِقُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكْثَ الْقُرْآنِ). [م١١٨]

### ٧ - باب: فضل المعوذات

اَلَمْ تَرَ اَلَمْ تَرَ اللهِ ﷺ: (أَلَمْ تَرَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### \$\$ \$\$ \$\$

يختم الإنسان بهما يومه، وليعش المسلم مع معناهما وهو يتلوهما، وليكونا
 دعاءه الذي يختم به يومه.

١٤١ \_ (١) (ليهنك العلم): أي: ليكن العلم هنيئاً لك.

## الكِتَابُ الثَّالث

#### الاعتصام بالسنة

قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾. [النحل: ٤٤]

١ ـ باب: وجوب إطاعة النبي ﷺ قال تعالى: ﴿ يَا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْنِ مِنكُرُكُهِ. [النساء: ٥٩]

وقال تعالى: ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾. [النساء: ٨٠] ١٤٤ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ؛ إِلَّا مَنْ أَبِيْ)، قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْبِيْ؟ قَالَ: (مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أبيٰ). [خ٠٨٧٧]

1٤٥ \_ (ق) وعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (دَعُوني مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُؤَالُهُمْ وَاخْتِلافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَاثِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وُإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا [خ۸۸۲۷، م۱۳۳۷] اسْتَطَعْتُمْ).

٢ \_ باب: السُّنَّة من الوحى قال تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى ۗ يُوحَىٰ﴾. [النجم: ٣، ٤]

١٤٦ عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ، وَسُنَّةَ نَبِيّهِ).
 [ط ١٦٦٢]

٣ \_ باب: «هلك المتنطعون»

قال تعالى: ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْنَكَكِلَفِينَ ﴾ . [ص: ٨٦]

(۱) عَنْ عَائِشةَ قَالَتْ: صَنَعَ النَّبِيُّ وَاللَّهُ شَيْئًا فَرَخَصَ (۱) فِيهِ، فَتَنَزَّهُ (۲) عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذلِكَ النَّبِيَّ وَاللَّهِ، فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ فَالَ: (مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ، فَوَاللهِ إِنِّي لأَعْلَمُهُمْ فَاللهَ، وَأَشَدُهُمْ لَهُ خَشْيَةً).

٤ ـ باب: التزام السنة ورفض المحدثات
 قال تعالى: ﴿ وَمَا ءَائكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُـ دُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَٱنغَهُوأَ ﴾.
 الحشر:٧]

الله عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ عَائِشَةَ عَيْنَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ : (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا ما لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ)(١). [خ٢٦٩٧/ م١٧١٨]

□ وفي رواية لمسلم: (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ
 رَدٌ).

١٤٧ - (١) (رخَّص): أي: أخذ بالرخصة.

<sup>(</sup>٢) (تنزُّه): التنزه: البُعد عن الشيء.

<sup>(</sup>ت) هٰذا يؤكد المنهج العام في أنَّ هٰذا الدين يُسر.

<sup>14</sup>٨ ـ (١) (رد): أي: مردود، ومعناه: فهو باطل غير معتدِ به. ولهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه هي، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. فإن معناه: من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه.

١٤٩ - عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةً قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّع، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟

فَقَالَ: (أُوصِيكُمْ بِتَقْوَىٰ اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْداً حَبَشِيّاً، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافاً كَثِيراً، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةٍ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ).

[د۲۰۷۷/ ت۲۲۷/ جه ٤٢/ مي٩٦]

[الفرقان: 28]

٥ \_ باب: من دعا إلىٰ هدًى قال تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةُ ﴾. [النحل: ١٢٥]

١٥٠ \_ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ دَعَا إِلَىٰ هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً. وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْم مِثْلُ آثَام مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً). [93777]

> ٦ \_ باب: من سن سُنَّة حسنة قال تعالى: ﴿وَٱجْعَكْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا﴾.

وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾. [الأنبياه:٧٣]

١٥١ \_ (م) عَنْ جَرِير بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ

سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءً. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَن يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءً).
[١٠١٧]

٧ ـ باب: وجوب العمل بالسنة
 قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطْكَاعَ بِإِذْبِ ٱللَّهِ ﴾.
 [النساء: ٦٤]

وقال تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾. [آل عمران:١٣٢]

107 ـ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَلَا عَسَىٰ رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ عَنِي، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَىٰ أَرِيكَتِهِ، فَيَقُولُ: هَلْ عَسَىٰ رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ عَنِي، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَىٰ أَرِيكَتِهِ، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالاً اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَاماً حَرَّمْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَمَا حَرَّمَ اللهُ).

• صحيح. [ت٢٦٦٤/ جه١٦/ مي٢٠٦]

# ٨ ـ باب: تأويل حديث النبي عَلَيْهُ

١٥٣ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ حَدَّثَ يَوْماً بِحَدِيثٍ عَنِ
 النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌ: فِي كِتَابِ اللهِ مَا يُخَالِفُ هَذَا. قَالَ: أَلَا أُرَانِي

١٥٢ ـ (ت) هٰذا الحديث والذي بعده وغيرهما كثير يدل على مكانة السُّنَّة.

١٥٣ ـ (ت) رحم الله سعيد بن جبير فقد وضع بكلمته لهذه حلاً للهذا الإشكال الذي يبدو لبعض الناس في حديث ما. والمخرج من لهذا الرجوع إلى أهل العلم، فلا يتصور أن يعارض حديث آية كريمة.

أُحَدُّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتُعَرِّضُ فِيهِ بِكِتَابِ اللهِ. كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْلَمَ بِكِتَابِ اللهِ مِنْكَ. [می،۲۱۰]

• إسناده صحيح.

## ٩ - باب: لا تجتمع الأمة على ضلالة

١٥٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ اللهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ ﷺ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَثَهُ بِرسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيُّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَىٰ دِينِهِ، فَمَا رَأَىٰ الْمُسْلِمُونَ حَسَناً فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئاً فَهُوَ عِنْدَ اللهِ [حم۳۲۰۰] سَيِّعٌ.

• إسناده حسن.



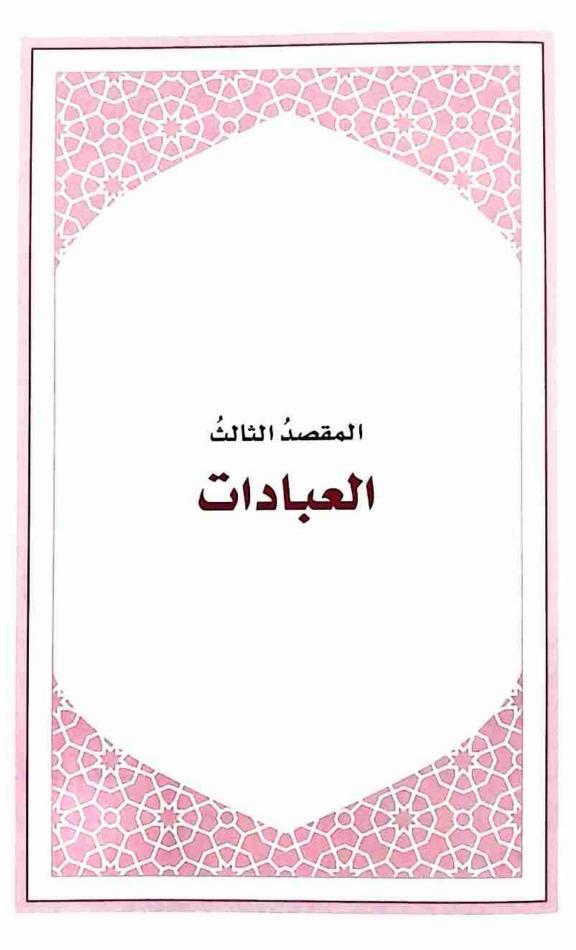



# الكِتَابُ الأَوَّل **الطَّهـــارة**

قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُنَطَهِرِينَ ﴾. [البقرة: ٢٢٢] وقال تعالى: ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّرُواً وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُظَهِّرِينَ ﴾.

# الفصل الأُول

#### الطهارة من النجاسات

#### ١ \_ باب: الاستنجاء بالماء

١٥٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْآيَةُ فِي أَمْلِ قُبَاءٍ ﴿ فِنِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّ رُواْ ﴾ [النوبة:١٠٨] قَالَ: كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ).
 آمْلُونَ بِالْمَاءِ، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ).

#### • صحيح.

١٥٦ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ،
 فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ.

#### • صحيح.

۲ ـ باب: الاستجمار بالحجارة
 ۱۵۷ ـ (خ) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وخَرَجَ

المقصد الثالث: العبادات

لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: (ابْغِنِي أَحْجَاراً أَسْتَنْفِضْ<sup>(۱)</sup> بِهَا \_ أَوْ نَحْوَهُ \_ ولَا تَأْتِنِي بِعَظْم، وَلَا رَوْثٍ)، فَأَتَيْتُهُ أَسْتَنْفِضٌ أَنْ بِهَا \_ أَوْ نَحْوَهُ \_ ولَا تَأْتِنِي بِعَظْم، وَلَا رَوْثٍ)، فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي، فَوَضَعْتُهَا إِلَىٰ جَنْبِهِ، وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَىٰ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي، فَوَضَعْتُهَا إِلَىٰ جَنْبِهِ، وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَىٰ أَتْبَعَهُ بِهِنَّ.

## ٣ \_ باب: النهي عن الاستنجاء باليمين

#### ٤ \_ باب: الاستتار لقضاء الحاجة

الْبَرَازَ، عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ، الْبَرَازَ، الْبَرَازَ، الْبَرَادُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

• صحيح.

# ماب: النهي عن التخلي في الطرق والظلال

اللَّعَّانَيْنِ (١٦٠ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (اتَّـقُوا اللهِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (الَّذِي يَتَخَلَّىٰ (٢) اللَّعَّانَيْنِ (١٦) ، قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (الَّذِي يَتَخَلَّىٰ (٢) في طَلِّهِمْ ).

١٥٧ \_ (١) (أستنفض): معناه: أستنجي.

١٦٠ \_ (١) (اللعانين): المراد: الأمرين الجالبين للعن، الحاملين الناس عليه.

<sup>(</sup>٢) (يتخليٰ): أي: يتغوط.

# ٦ ـ باب: النهي عن البول في الماء الراكد

ا ١٦١ ـ (ق) عن أبي هُرَيْرَة: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ). [خ٣٦٩/ ٢٨٢]

## ٧ - باب: حكم المذي

الله على قال: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً (١٦٠ مَا فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَنْ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: (فِيهِ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: (فِيهِ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: (فِيهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ

#### ٨ - باب: الاستطابة وعدم استقبال القبلة

١٦٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَنْيتُمُ الغَائِطَ؛ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا).

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ القِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ، وَنَسْتَغْفِرُ الله تَعَالَىٰ. [خ٣٩٤، (١٤٤)/ م٢٦٤]

### ٩ \_ باب: ما يقول عند الخلاء

النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ والْخَبَائِثِ (١٤).
 (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ والْخَبَائِثِ (١٤).

١٦٢ ـ (١) (مذاء): أي: كثير المذي. والمَذْي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة، لا بشهوة ودفق، ولا يعقبه فتور. وربما لا يُحَسَّ بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر منه في الرجال.

١٦٤ - (١) (الخبث والخبائث): المراد: ذكران الشياطين وإناثهم.

المقصد الثالث: العبادات

#### • صحيح.

#### ١٠ \_ باب: بول الصبيان

النَّبِيُّ عَنْ عَائِشَةَ فَيْ اللَّ عَالَى النَّبِيُ النَّبِيُ الْحَائِفَ النَّبِيُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللِهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الل

## ١١ ـ باب: حكم المني

المَنِيِّ المَنِيِّ عَنِ سليمانَ بِنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: عَنِ المَنِيِّ لَمُنِيِّ الْمَنِيِّ عَنِ المَنِيِّ اللهِ عَلَيْمَ، فَيَخْرُجُ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ، فَيَخْرُجُ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ: بُقَعُ المَاءِ. [خ٣٣٠، (٢٢٩)/ م٢٨٩]

# ١٢ - باب الأذى يصيب النعل

١٦٨ = عَـنْ أَبِـي هُـرَيْـرَةَ، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: (إِذَا وَطِـئَ
 أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ).

• صحيح.

# ١٣ \_ باب حكم الهرة

١٦٩ - عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ
 أبِي قَتَادَةَ -: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ، فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءاً، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ

١٦٥ \_ (١) أي: أسألك غفرانك.

فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَأَصْغَىٰ (١) لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّىٰ شَرِبَتْ. قَالَتْ كَبْشَهُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ). [د٥٧/ ت٤٩/ ن٨٥، ٣٣٩/ جه٣٦/ مي٧٦٧]

• صحيح.

#### ١٤ \_ باب: المياه

قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴾. [الفرقان: ٤٨]

#### • صحيح.

الله عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ اللَّوَابُ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ ﷺ: (إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ (١) لَمْ يَخْمِلِ الْخَبَثَ).
[د٦٣/ ت٢/ ٢٥٥/ جه١٥/ مي٥٥٥]

• صحيح.

\* \* \*

١٦٩ \_ (١) (أصغى لها): أي: أمال لها الإناء.

١٧١ \_ (١) (قلتين): قال (البغا) في حاشية الدارمي: وعاء يتسع لنحو مائة لتر ماء.

المقصد الثالث: العبادات

## الفصل الثاني

#### الحيض

#### ١ \_ باب: تترك الحائض الصلاة والصوم

□ وفي رواية لمسلم: قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلكِنِي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. قِالَتْ تَكانَ يُصِيبُنَا ذلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

### ٢ \_ باب: الغسل من الحيض والنفاس

١٧٣ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيِّ عَنْ غُسْلِهَا مِنْ مِسْكِ اللَّهِ عَنْ غُسْلِهَا مِنْ المَحِيض، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، قَالَ: (خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ(١)،

<sup>197 - (</sup>١) (أحرورية أنت): نسبة إلى حروراء، وهي قرية بقرب الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج بها. قال الهرويّ: تعاقدوا في لهذه القرية فنسبوا إليها. فمعنى قول عائشة في إن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض، وهو خلاف إجماع المسلمين. ولهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام إنكاريّ؛ أي: لهذه طريقة الحرورية، وبئست الطريقة.

١٧٣ ـ (١) (فرصة من مسك): قطعة قطن أو خرقة تستعملها المرأة في مسح دم الحيض. والمعنى: تأخذ فرصة مطيبة من مسك.

فَتَطَهِّرِي بِهَا). قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ؟ قَالَ: (تَطَهَّرِي بِهَا)، قَالَتْ: كَيْفَ؟ قَالَ: (سُبْحَانَ الله (٢)! تَطَهِّرِي)، فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّم<sup>(٣)</sup>. [خ۲۱۲/ م۲۲۲]

#### ٣ \_ باب: الاستحاضة

١٧٤ - عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّيْي وَصَلَّى). [נראז/ נרוז, ורץ]

## ٤ \_ باب: طهارة جسم الحائض

١٧٥ \_ (ق) عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ سُئِلَ: أَتَخْدُمُنِي الْحَائِضُ، أَوَ تَدْنُو مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهْيَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي، وَلَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بِأُسٌ، أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ \_ تَعْنِي: رَأْسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ \_ وَهِيَ حَائِضٌ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَئِذٍ مُجَاوِرٌ (١) فِي الْمَسْجِدِ، يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، [خ۲۹٦/ م۲۹۲] فَتُرَجِّلُهُ وَهْيَ حَائِضٌ.

<sup>(</sup>٢) (سبحان الله): يراد بها التعجب، ومعنىٰ التعجب هنا: كيف يخفيٰ مثل لهذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلىٰ فكر.

<sup>(</sup>٣) (تتبعى بها أثر الدم): قال جمهور العلماء: يعني به: الفرُّج.

١٧٥ \_ (١) (مجاور): أي: معتكف.

٥ \_ باب: إتيان الحائض وكفارة ذلك

قال تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَى يَطْهُرْنَ ﴾.

[د۲۲۶/ ن۲۸۸/ جه،۲۶/ مي۱۱٤٦]

• صحيح.

\* \* \*

## الفصل الثالث

#### الوضوء

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّدِينَ ﴾.

[البقرة: ٢٢٢]

#### ١ \_ باب: فضل الوضوء

١٧٧ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ المُسْلِمُ - أَوِ المُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ المَاءِ - أَوْ مَعَ آخِر قَطْر المَاءِ -. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ \_ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ .. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ المَاءِ .. أَوْ مَعَ آخِر قَطْر المَاءِ \_ حَتَّىٰ يَخْرُجَ نَقِيّاً مِنَ الذَّنُوبِ). [788]

## ٢ \_ باب: لا تقبل صلاة بغير طهور

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكُعْبَيْنُ . [المائدة: ٦]

١٧٨ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تُقْبَلُ [خ١٣٥/ م٢٢٥] صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ، حَتَّىٰ يَتَوَضَّأَ).

 □ زاد في البخاري: قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.

# ٣ ـ باب: وضوء النَّبِي ﷺ

1۷٩ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زيد: وسئل عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ، فَكَفَأَ عَلَىٰ يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثاً، بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ مَنْ مَاءٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَىٰ المِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ.

١٨٠ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَوَضَّأُ النَّبِيُّ بَيْكِيْ مَرَّةً مَرَّةً. [خ١٥٧]

الما ـ (خ) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ .

الأُذُنَانِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ).

• صحيح.

## ٤ - باب: إسباغ الوضوء

١٨٣ - (م) عَنْ سَالِمٍ - مَوْلَىٰ شَدَّادٍ - قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّأَ عِنْدَهَا، فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! أَسْبِغِ الوُضُوءَ، فَإِنِّي أَبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّأً عِنْدَهَا، فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! أَسْبِغِ الوُضُوءَ، فَإِنِّي أَبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّأً عِنْدَهَا، فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! أَسْبِغِ الوُضُوءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّادِ). [٢٤٠٥]

#### ٥ ـ باب: الذكر عقب الوضوء

١٨٤ - (م) عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبِل (١١)، فَجَاءَتْ نَوْبَتِي، فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٌّ، فَأَذْرَكْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَائِماً يُحَدُّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: (مَا مِنْ مُسْلِم يَتَوَضَّأُ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ؛ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ)، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ! (٢) فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ: الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ، قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِنْتَ آيِفاً (٣)، قَالَ: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُبْلِغُ \_ أَوْ فَيُسْبِغُ \_ الوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ؛ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءً). [4377]

## ٦ \_ باب: غسل اليدين عند الاستيقاظ

١٨٥ \_ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ؛ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّىٰ يَغْسِلَهَا ثَلَاثاً، فَإِنَّهُ لَا [م۸۷۲] يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ).

المقصد الثالث: العبادات

١٨٤ \_ (١) (كانت علينا رعاية الإبل): معنىٰ لهذا الكلام: أنهم كانوا يتناوبون رعي إبلهم، فيجتمع الجماعة، ويضمون إبلهم بعضهم إلى بعض فيرعاها كل يوم واحد منهم، ليكون أرفق بهم، وينصرف الباقون في مصالحهم. والرُّعاية هي الرعي. ومعنىٰ روحتها بعشي: أي: رددتها إلىٰ مراحها في آخر النهار، وتفرغتُ من أمرها، ثم جئت إلى مجلس رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) (ما أجود لهذه): يعني: الفائدة أو البشارة أو العبادة.

<sup>(</sup>٣) (آنفاً): أي: قريباً.

<sup>(</sup>ت) هكذا كان حرص الصحابة ران يبلغ أحدهم أخاه ما فاته سماعه. وفي الحديث: عظم فضل الله فهذا العمل اليسير له ذٰلك الأجر الكبير.

# ٧ \_ باب: لا يتوضأ من الشك

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ المَسْجِدِ حَتَّىٰ يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا).
 المَسْجِدِ حَتَّىٰ يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا).

# ٨ \_ باب: التيمن في الطهور وغيره

۱۸۷ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ (١) فِي تَنَعُّلِهِ (٢)، وَتَرَجُّلِهِ (٣)، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. [خ١٦٨/ م٢٦٨]

١٨٨ - عَنْ حَفْصَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ
 وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ، وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَىٰ ذَلِكَ.

#### • صحيح.

# ٩ ـ باب: يتمضمض من الطعام ولا يتوضأ

١٨٩ - (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ شَرِبَ لَبَناً،
 فَمَضْمَضَ وَقَالَ: (إِنَّ لَهُ دَسَماً).

## ١٠ - باب: الوضوء من لحوم الإبل

١٩٠ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ:
 أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأُ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَأُ).

۱۸۷ ـ (۱) (التيمن): هو الابتداء في الأفعال باليد اليمنى، والرجل اليمنى، والجانب الأيمن.

<sup>(</sup>٢) (في تنعله): أي: لبس نعله.

<sup>(</sup>٣) (وترجله): أي: ترجيل شعره، وهو تسريحه ودهنه.

قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: (نَعَمْ، فَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِل). قَالَ: أَصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قَالَ: (نَعَمْ). قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِل؟ قَالَ: (لَا). [77.6]

## ١١ ـ باب: نوم الجالس لا ينقض الوضوء

١٩١ - (ق) عَنْ أَنَس قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِي رَجُلاً فِي جَانِبِ المَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ حَتَّىٰ نَامَ [ ( خ۲۱۲ م۲۷۲] القَوْمُ .

#### ١٢ \_ باب: السواك

١٩٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ (لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُمَّتِي \_ أَوْ عَلَىٰ النَّاسِ \_ لأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ). [خ۸۸۷/ م۲۵۲]

## ١٣ \_ باب: المسح علىٰ العمامة والخفين

١٩٣ ـ (خ) عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ: أَنَّهُ رَأَىٰ النَّبِيِّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ. وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَىٰ عِمَامَتِهِ. [خ٢٠٥ و٢٠٥]

## ١٤ \_ باب: هل يتوضأ من مس الذكر

١٩٤ \_ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ، فَلْيَتَوَضَّأُ). [ جه ٤٨٢]

١٥ \_ باب: الوضوء من النوم ١٩٥ ـ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَبِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (وِكَاءُ السَّهِ<sup>(۱)</sup> العَيْنَانِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ). [د٢٠٣/ جه٧٧٤]

١٩٥ ـ (١) (وكاء السه): الوكاء: الرباط، والسُّه: من أسماء الدبر.

### الفصل الرابع

#### الغسل

[المائدة: ٦]

قال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَأَطَّهَ رُوأً ﴾.

### ١ - باب: المسلم لا ينجس

١٩٦ - (م) عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَقِيمَهُ وَهُوَ جُنُبٌ، فَحَادَ عَنْهُ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جاءَ فَقَالَ: كُنْتُ جُنبًا، قَالَ: (إِنَّ المُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ). [7777]

#### ٢ ـ باب: إذا التقي الختانان

١٩٧ - عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا التَقَىٰ الخِتَانَانِ، وَتَوَارَتِ الحَشَفَةُ؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ). [جه١٦١]

• صحيح.

### ٣ \_ باب: إذا احتلمت المرأة

١٩٨ - (م) عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْم إِلَىٰ رَسُولِ الله عِلْيَهُ، فَقَالَتْ لَهُ، وَعَائِشَةُ عِنْدَهُ: يَا رَسُولَ الله، المَرْأَةُ تَرَىٰ مَا يَرَىٰ الرَّجُلُ فِي المَنَامِ، فَتَرَىٰ مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَىٰ الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أُمَّ سُلَيْم؛ فَضَحْتِ النِّسَاءَ، تَربَتْ يَمِينُكِ، فَقَالَ لِعَائِشَةَ: (بَلْ أَنْتِ، فَتَرِبَتْ يَمِينُكِ، نَعَمْ، فَلْتَغْتَسِلْ يَا أُمَّ سُلَيْم إِذَا رَأَتْ ذَاكَ). [م۱۰۰]

#### ٤ \_ باب: صفة الغسل

199 \_ (ق) عَنْ عَائِشَةَ \_ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ \_: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الللِّلْ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلَّهُ اللَّهُ اللللْلِي اللللِّهُ اللللْلَّةُ الللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ الللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ ا

## ٥ \_ باب: الغسل كل سبعة أيام

٢٠٠ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: (حَقُّ عَلَىٰ كُلِّ مَسْلِمٍ، أَنْ يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ
 كُلِّ مُسْلِمٍ، أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْماً، يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ
 وَجَسَدَهُ).

#### ٦ \_ باب: حكم ضفائر المغتسلة

٢٠١ ـ (م) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي الْمُولَةُ أَشُدُ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ: (لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَىٰ رَأْسِكِ ثَلَاث حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ المَاءَ، فَتَطْهُرِينَ).
 آم٣٠٥]

□ وفى رواية: فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالجَنَابَةِ؟ فقال: (لا).

### الفصل الخامس

قال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُّ مِنكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَكَمْسَتُمُ ٱلنِسَآةَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآةً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْـةُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾. [المائدة: ٦]

#### ١ \_ باب: كيفية التيمم

٢٠٢ \_ عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِع: أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ مِنَ الجُرُفِ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَا بِالمِرْبَدِ، نَزَلَ عَبْدُ الله، فَتَيَمَّمَ صَعِيداً طَيِّباً، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَىٰ المِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ صَلَّىٰ. [4771, 371]

#### • إسناده صحيح.

٢٠٣ - عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ التَّيَمُّم؟ [د۳۲۷، ت۱٤٤/ می۷۷۷] فَأُمَرَنِي ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ.

#### • صحيح.

### ٢ \_ باب: هل يعيد الصلاة إذا وجد الماء

٢٠٤ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَر، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيداً طَيْباً، فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ. ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ الله ﷺ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدُ: (لَكَ (أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُك)، وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: (لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ). [د٣٣٨، ٣٣٩/ ن٣٦، ٤٣١/ مي٧٧]

• صحيح.

#### ٣ \_ باب: التيمم للجنابة

٢٠٥ ـ (ق) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ الخُزَاعِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ
 رَأَىٰ رَجُلاً مُعْتَزِلاً، لَمَ يُصَلِّ فِي القَوْمِ، فَقَالَ: (يَا فُلانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي فِي القَوْمِ، فَقَالَ: (يَا فُلانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي فِي القَوْمِ)؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ، قَالَ: (عَلَيْكَ فِي القَوْمِ)؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ، قَالَ: (عَلَيْكَ فِي الصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكُفِيكَ).
 (عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ).

### ٤ - باب: التيمم في السفر

٢٠٦ - عَنْ أَبِي ذَرِّ قال: قال رَسُول الله ﷺ: (إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ المُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ، الطَّيِّبَ طَهُورُ المُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ، فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ).
قلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ).

• صحيح.

### ٥ - باب: التيمم للمرض والجراح

٢٠٧ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَا حَجَرٌ، فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَا حَجَرٌ، فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً، وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَىٰ لَي رُخْصَةً، وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَىٰ لَي رُخْصَةً فِي التَّيَمُ مِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً، وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَىٰ لَـ

٢٠٧ ـ (ت) لهذا الحديث يبين عظيم إثم من أفتىٰ بغير علم، وأن الواجب علىٰ من سئل
 عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم.

المَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ. فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ أُخْبِرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: (قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمْ الله! أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ العِيِّ السُّؤَالُ؛ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ \_ أَوْ يَعْصِبَ، شَكَّ مُوسَىٰ \_ عَلَىٰ جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ). [د۲۳۲]



المقصد الثالث: العبادات

# الكِتَابُ الثّاني الأذان ومواقيت الصلاة

الفصل الأول ا**لأذان** 

#### ١ \_ باب: بدء الأذان وبيان ألفاظه

١٠٨ - عَنْ عَبْدِ الله بَنِ زَيْدِ قَالَ: لَمَّا أَمْرَ رَسُولُ الله ﷺ بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ، طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوساً فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ الله، أَنْبِيعُ النَّاقُوسَ؟ قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، قَالَ: أَفَلَا أَدُلُكَ عَلَىٰ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ فِي اللَّهِ؟ فَقُلْتُ: بَلَىٰ، قَالَ: فقالَ: تَقُولُ: الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَنْ لا إِلَه إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلَّا الله. أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلَّا الله. أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلَّا الله. حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ، أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ الله. وَتَقُولُ حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاحِ. الله أَكْبَرُ، الله أَنْ لا إِلَه إِلّا الله، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، لا إِلَه إِلَّا الله.

المقصد الثالث: العبادات

فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فَقَالَ: (إِنَّهَا لَرُوْيَا حَقِّ إِنْ شَاءَ الله، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ، فَالقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُوَذِّنُ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَىٰ صَوْتاً مِنْكَ). فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ، فَجَعَلْتُ القِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤذِّنُ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَىٰ صَوْتاً مِنْكَ). فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ، فَجَعَلْتُ القِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤذِّنُ بِهِ، قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بُنُ الخَطَّابِ، وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُ بِهِ، قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بُنُ الخَطَّابِ، وَهُو فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُ رِدَاءَهُ وَيَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ يَا رَسُولَ الله! لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَدَاءَهُ وَيَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ يَا رَسُولَ الله! لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا أُرِيَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ (1992/ جه١٧٠]

اً وأخرج الترمذي بعضه، وفيه: (فَإِنَّهُ أَنْدَىٰ وَأَمَدُ صَوْتاً مِنْك). □ وأخرج الترمذي بعضه، وفيه: (فَإِنَّهُ أَنْدَىٰ وَأَمَدُ صَوْتاً مِنْك).

#### • حسن صحيح.

#### ٢ ـ باب: إجابة المؤذن

آبُدُا المُوَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ قَالَ: أَللهُ وَلَا أَللهُ وَلَا أَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا الله. ثُمَّ قَالَ: أَللهُ اللهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا الله. ثُمَّ قَالَ: أَللهُ اللهُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ الله. ثُمَّ قَالَ: أَللهُ الله أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ الله. ثُمَّ قَالَ: خَيَّ عَلَىٰ الشَّهُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله. ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَىٰ خَيْ عَلَىٰ الصَّلاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلّا بِالله. ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَىٰ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ إِلّا الله، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلّا الله، قَالَ: لَا إِلَهُ إِلّا الله، وَخَلَ الجَنّةَ ).

#### ٣ ـ باب: الدعاء عند النداء

٢١٠ ـ (خ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (مَنْ

قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النَّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ).

٢١١ - (م) عَنْ عَبُدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ وَنَّهُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ صَلَاةً، صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا الله لِي الوَسِيلَة، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ الله، وَأَرْجُو الوَسِيلَة، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ الله، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الوَسِيلَة حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ). [م١٨٤]

### ٤ ـ باب: التثويب في أذان الفجر

٢١٢ - عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: كُنْتُ أُؤَذَّنُ لِرَسُولِ الله ﷺ، وَكُنْتُ أَقُولُ فِي أَذَانِ الفَجْرِ الأُوَّلِ: حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاحِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الشَّارَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الله أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا الله. [ن٦٤٦]

#### • صحيح.

### ٥ \_ باب: الأذان لمن يصلي وحده

#### • صحيح.

٢١٣ ـ (١) (شظية): هي القطعة في رأس جبل.

### الفصل الثاني

#### مواقيت الصلاة

الجمس الحمس الحمس الصلوات الخمس الحمس قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَوْقُوتَا﴾.
 النساء: ١٠٣]

٢١٤ ـ (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِاللهَاجِرَةِ (١) ، وَالعَصْرَ وَالشَّمسُ نَقُيَّةٌ ، وَالمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ (٢) ، وَالعِشَاءَ أَحْيَاناً وَأَحْيَاناً: إِذَا رَآهُمْ أَبْطَوُوا أَخَرَ ، وَالصَّبْحَ ـ كَانُوا ، أَوْ ـ كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّيها بِغَلَسٍ (٣) . [خ٥٦٠/ م١٤٦]

٢ ـ باب: فضل صلاتي الصبح والعصر
 قال تعالى: ﴿وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَفَبْلَ أَلْعُرُوبٍ﴾.

٧١٥ - (م) عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ

٢١٤ ـ (١) (بالهاجرة): هي شدة الحر نصف النهار، عقب الزوال.

<sup>(</sup>٢) (وجبت): أي: غابت الشمس، والوجوب: السقوط.

<sup>(</sup>٣) (بغلس): هو ظلمة آخر الليل بعد طلوع الفجر.

يَقُولُ: (لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّىٰ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا)؛ يَعْنِي: الفَجْرَ وَالعَصْرَ.

### ٣ - باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر

٢١٦ - (ق) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: أَذَنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ، فَقَالَ: (أَبْرِدْ أَبْرِدْ)، أَوْ قَالَ: (انْتَظِرْ انْتَظِرْ)، وَقَالَ: (شِدَّةُ الحَرِّ مِنْ فَقَالَ: (شِدَّةُ الحَرِّ مِنْ فَيْعَ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ؛ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ)، حَتَّىٰ رَأَيْنَا فَيْءَ التَّلُولِ.

[خ٥٣٥/ م١٦]

#### ٤ \_ باب: إِثم من فاتته العصر

٢١٧ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ العَصْرِ، كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ (١).
 صَلَاةُ العَصْرِ، كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ (١).

### ٥ \_ باب: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

۲۱۸ \_ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّىٰ تَغِيبَ الشَّمْسُ).
(خ ٨٢٧م ٨٢٧٥)

#### ٦ \_ باب: قضاء الصلاة الفائتة

٢١٩ \_ (ق) عَنْ أَنسِ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً؛

٢١٧ \_ (١) (وتر أهله وماله): وتر: سلب، والمعنى: ليحذر من ذلك، كحذره من ذهاب أهله وماله.

فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةً لَهَا إِلَّا ذَلِكَ: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ﴾ [طه: ١٤]).

□ وفي رواية لمسلم: (.. أو نامَ عنها..).

### ٧ \_ باب: فضل الصلاة لوقتها

العَمَلِ أَحَبُ إِلَىٰ اللهُ؟ قَالَ: (الصَّلَاةُ عَلَىٰ وَقْتِهَا)، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَيُّ اللهُ؟ قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (العَمَلِ أَحَبُ إِلَىٰ اللهُ؟ قَالَ: (العَّلَاةُ عَلَىٰ وَقْتِهَا)، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله)، قَالَ: (ثُمَّ بِرُ الوَالِدَيْنِ)، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله)، قَالَ: حدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.

#### ٨ ـ باب: الترتيب بين الصلوات

٢٢١ - عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ؟ فَلْيُصَلِّ الطَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الأُخْرَىٰ. [ط٤٠٨]

• إسناده صحيح.



#### الكِتَابُ الثَّالِث

#### المساجد ومواضع الصلاة

اب: أول المساجد في الأرض
 قال تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
 وَهُدُى لِلْعَلَمِينَ ﴾.

٢٢٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي ذَرِّ وَ اللهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهُ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ في الأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: (المَسْجِدُ الحَرَامُ)، قَالَ: فُلْتُ: كُمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (المَسْجِدُ الأَقْصَىٰ)، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: (أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكُ الصَّلَاةُ بَعْدُ فَصَلِّهُ، فَإِنَّ الفَضْلَ قَالَ: (أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكُ الصَّلَاةُ بَعْدُ فَصَلِّهُ، فَإِنَّ الفَضْلَ فِيهِ).

### ٢ ـ باب: الأرض مسجد وطهور

٢٢٣ \_ (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (أَعْطِيتُ خَمْساً، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ؛ فَلْيُصَلِّ، وَأُعْطِيتُ الصَّلَاةُ؛ فَلْيُصَلِّ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَة، وَكَانَ وَأُحِلَّتُ لِيَ المَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَة، وَكَانَ النَّيِيُ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَىٰ النَّاسِ عَامَّةً). [خ٣٣٥/ ٢٥١٥]

٢٢٤ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الأَرْضُ
 كُلُّهَا مَسْجِدٌ؛ إِلَّا الحَمَّامَ وَالمَقْبَرَةَ). [د٤٩٢/ ت٣١٧/ جه٥٤٧/ مي١٤٣٠]

المقصد الثالث: العبادات

٣ ـ باب: المسجد الذي أسس على التقوى قال تعالى: ﴿لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقَوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيؤِ﴾.

٢٢٥ ـ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ المَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَىٰ التَّقْوَىٰ؟ قَالَ: فَأَخَذَ كَفَّا مِنْ حَصْبَاءَ فَضَرَبَ بِهِ الأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ: (هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا) لِمَسْجِدِ المَدينَةِ.
 آم١٣٩٨]

#### ٤ \_ باب: فضل ما بين الحجرة والمنبر

٢٢٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي مَلَىٰ حَوْضِي). [خ١٩٦٦/ م١٣٩١]

#### ٥ \_ باب: مسجد قباء

۲۲۷ - (ق) عَن ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ
 قُبَاءِ كُلَّ سَبْتٍ، ماشِياً وَرَاكِباً.

□ وفي رواية عندهما: فيصلي فيه ركعتين. [خ١١٩٤]

٢٢٨ - عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ خَرَجَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ هَذَا المَسْجِدَ - مَسْجِدَ قُبَاءَ - فَصَلَّىٰ فِيهِ، كَانَ لَهُ عَدْلَ عُمْرَةٍ).
 [ن٦٩٨]

وفي رواية: (مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ أَتَىٰ مَسْجِدَ قُبَاءَ، فَصَلَّىٰ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ أَتَىٰ مَسْجِدَ قُبَاءَ، فَصَلَىٰ فَي اللّهُ فَي أَدْ فَي بَيْتِهِ، ثُمَّ أَتَىٰ مَسْجِدَ قُبَاءَ، فَصَلَىٰ فَي أَنْ لَهُ كَأَجْرٍ عُمْرَةٍ).

#### ٦ - باب: فضل بناء المساجد

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ﴾.

٢٢٩ ـ (ق) عَنْ عُبَيْدِ الله الخَوْلَانِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ يَقُولُ ـ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَىٰ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ﷺ ـ: إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ، يَقُولُ ـ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَىٰ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ﷺ ـ: إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ بَنَىٰ مَسْجِداً ـ قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ وَإِنِي سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ بَنَىٰ مَسْجِداً ـ قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ فَالَ يَعْتَقِي بِهِ وَجْهَ الله، بَنَىٰ الله لَهُ مِثْلَهُ فِي الجَنَّةِ). [خ ٢٥٠/ م٣٥٥]

□ وفي رواية لمسلم: أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ ذَلِكَ عندما كَرِهَ النَّاسُ بِنَاءَ
 المَسْجِدِ، وَأَحَبُّوا أَنْ يَدَعَهُ عَلَىٰ هَيْئَتِهِ.

### ٧ \_ باب: المساجد أحب البلاد إلى الله

البِلَادِ إِلَىٰ الله مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ البِلَادِ إِلَىٰ الله أَسُواقُهَا). [٦٧١]

٨ ـ باب: لا تشد الرحال إلا إلىٰ ثلاثة مساجد

۲۳۱ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ ، الرَّسُولِ ﷺ ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَىٰ ) .

۲۳۲ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عبدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنَ ٱلفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ؛ إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ). [جه١٤٠٦]

### ٩ \_ باب: النهي عن بناء المساجد على القبور

اليَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ). أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (قَاتَلَ الله اللهُ ا

#### ١٠ \_ باب: المساجد في البيوت

الدُّورِ، وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ. أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِبِنَاءِ المَسَاجِدِ فِي الدَّورِ، وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ. [د٥٥٥/ ت٥٩٤ م٥٥٥/ ج٥٥٥، ٥٥٩]

#### • صحيح.

٢٣٥ عن أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَرْسَلَ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ: أَنْ تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسْجِداً فِي دَارِي أُصَلِّي فِيهِ، وَذَلِكَ رَسُولِ الله ﷺ: أَنْ تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسْجِداً فِي دَارِي أُصَلِّي فِيهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا عَمِي، فَجَاءَ فَفَعَل.

#### • صحيح.

#### ١١ - باب: تحية المسجد

٢٣٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِد؛ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ). [خ٤٤٤/ م٢١٤] دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِد؛ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ).

### ١٢ - باب: فضل الجلوس في المسجد

٢٣٧ - عَنْ سَهْلِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:
 (مَنْ كَانَ فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، فَهُوَ فِي الصَّلَاقِ).

• صحيح

### ١٣ \_ باب: خدمة المسجد ونظافته قال تعالى: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَهِءَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتَ﴾. [البقرة: ١٢٥]

٢٣٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَنَّ أَسْوَدَ ـ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً ـ كَانَ يَقُمُ (١) المَسْجِدَ، فَمَاتَ، وَلَمْ يَعْلَم النَّبِيُّ ﷺ بِمَوْتِهِ، فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْم فَقَالَ: (مَا فَعَلَ ذلِكَ الإِنْسَانُ)؟ قَالُوا: مَاتَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (أَفَلَا آذَنْتُمُونِي)؟ فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا \_ قِصَّتُهُ \_ قَالَ: فَحَقَرُوا شَأْنَهُ، قَالَ: (فَدُلُونِي عَلَىٰ قَبْرِهِ)، فَأَتَىٰ قَبْرَهُ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ. [خ١٣٣٧ (٤٥٨)/ م٥٩٦]

٢٣٩ \_ (ق) عَنْ أَنَس بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (البُزَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا). [خ٥١٤/ م٢٥٥]

#### ١٤ \_ باب: رفع الصوت في المساجد

٧٤٠ \_ (خ) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنْتُ قَائِماً فِي المَسْجِدِ، فَحَصَبَنِي (١) رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب، فَقَالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهِذَيْنِ، فَجِئْتُهُ بِهِمَا، قَالَ: مَنْ أَنْتُمَا \_ أَوْ مَنْ أَيْنَ أَنْتَمَا \_؟ قَالا: مِنْ

٢٣٨ \_ (١) (يقم): أي: يكنس، والقمامة: الكناسة.

<sup>(</sup>ت) خدمة المسجد والقيام على طهارته ونظافته عمل جليل أمر إبراهيم على أن يقوم به، فينبغي أن نكرِّم القائم به، وأن يكون محل احترام وتقدير. وهو ما فعله النبي ﷺ عندما ذهب إلى المقبرة وصلى عليه. فأشعر الصحابة بمكانة العمل بعد أن كانوا قد حقروا من شأنه.

وكانت هذه الخدمة عملاً يتقرب به إلى الله تعالى فهذه امرأة عمران ـ أم مريم ـ نذرت ما في بطنها لخدمة بيت المقدس فقالت: ﴿ رَبِّ إِنِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُعَرِّرُا فَتَفَيَّلُ مِنْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلنَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [آل عمران: ٣٥].

۲٤٠ \_ (١) (حصبني): أي: رماني بالحصباء.

أَهْلِ الطَّائِفِ، قَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ البَلَدِ لأَوْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَهْلِ البَلَدِ لأَوْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ الله ﷺ!

١٥ ـ باب: لا يخرج من المسجد بعد الأذان
 ٢٤١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا كُنْتُمْ فِي المَسْجِدِ؛ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُصَلِّى).

[حم ۱۰۹۳۳، ۱۰۹۳۳]

• إسناده صحيح.

١٦ \_ باب: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله

٧٤٢ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالعِشَاءِ في الجَمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ، وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ الله وَيَ اللهِ وَيَعَالُ؟ (لَا تَمْنَعُوا إِمَاء الله مَسَاجِدَ الله).

٢٤٣ - (م) عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: قَالَ لَنَا
 رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ المَسْجِدَ؛ فَلَا تَمَسَّ طِيباً). [م٤٤٣]

٢٤٤ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْثِهُ قَالَ: (صَلَاةُ المَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا(١) المَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا مَنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا).
 أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا).

• صحيح.

٢٤٤ \_ (١) (مخدعها): المخدع: البيت الصغير داخل البيت الكبير.

المسجد وما يقول عنده دخول المسجد وما يقول عنده المسجد وما يقول عنده المسجد وما يقول عنده المسجد (م) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ ـ أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ). [٩١٢]

۱۸ ـ باب: لا يدخل المسجد من أكل ثوماً أو بصلاً ٢٤٦ ـ (ق) عَنْ عَظَاء أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (مَنْ أَكَلَ ثُوماً، أَوْ بَصَلاً؛ فَلْيَعْتَزِلْنَا)، أَوْ قَالَ: (فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ). [خ٥٥٨ (٨٥٤)/ م٢٥٥]

19 ـ باب: النهي عن نشد الضالة في المسجد ٢٤٧ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَةً فِي المَسْجِدِ، فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا الله عَلَيْكَ، فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا).



# الكِتَابُ الرَّابع فضل الصلاة وشروطها وصفتها

الفصل الأوَل

#### فضل الصلاة وشروطها

الب: فضل الصلاة وحكم تاركها
 قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّكَالَوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرُّ﴾.
 العنكوت:٥٤]

وقال تعالى: ﴿وَأَقِدِ ٱلصَّكَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَادِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلْيَالِ إِنَّ الْخَسَنَةِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾. [مود:١١٤]

٧٤٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:
(أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَراً بِبَابٍ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْساً، مَا تَقُولُ:
ذلك يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ (١١)؟ قَالُوا: لَا يُبْقِي مِن دَرَنِهِ شَيْئاً، قَالَ: (فَذلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو الله بِهَا الخَطَايَا).
[خ٨٧٥/ ١٦٧٥]

٢٤٩ \_ (م) وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَىٰ مَا يَمْحُو الله بِهِ الخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ)؟ قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ الله،

٢٤٨ \_ (١) (درنه): الدرن: الوسخ.

المقصد الثالث: العبادات

قَالَ: (إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَىٰ المَكَارِهِ (١)، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَىٰ الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ فَذلِكُمُ الرِّبَاطُ (٢). [٢٥١]

٢٥٠ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَقُولُ:
 (الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَىٰ الجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانَ؛
 مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ).

٢٥١ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ:
 (إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلَ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ، تَرْكَ الصَّلَاةِ).

٢٥٢ ـ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ الصَّلَّاةُ، فَإِنْ وَجَدَ صَلَاتَهُ كَامِلَةً كُتِبَتْ لَهُ كَامِلَةً، وَإِنْ كَانَ فِيهَا نُقْصَانٌ، قَالَ الله تَعَالَىٰ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ، كَانَ فِيهَا نُقْصَانٌ، قَالَ الله تَعَالَىٰ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ، فَأَكْمِلُوا لَهُ مَا نَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ، ثُمَّ الزَّكَاةُ، ثُمَّ الأَعْمَالُ عَلَىٰ حَسَبِ فَأَكْمِلُوا لَهُ مَا نَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ، ثُمَّ الزَّكَاةُ، ثُمَّ الأَعْمَالُ عَلَىٰ حَسَبِ فَلَكَ مُ الرَّكَاةُ وَاللهُ مَا نَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ، ثُمَّ الزَّكَاةُ وَاللهُ اللهُ عَلَىٰ حَسَبِ فَلَكَ مَا لَوْ مَا نَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ، ثُمَّ الزَّكَاةُ وَالْمَالُ عَلَىٰ حَسَبِ فَالَاكَ عَلَىٰ عَلَىٰ حَسَبِ اللهُ اللهُ مَا نَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ وَاللَّهِ الْرَّكَاةُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَىٰ حَسَبِ اللهُ عَلَىٰ حَسَبِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ حَسَبِ الْمَالُولُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهِلمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

• صحيح.

#### ٢ \_ باب: استقبال القبلة

قال تعالى: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾.

٢٤٩ ـ (١) (إسباغ الوضوء على المكاره): المكاره: جمع مكره، وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه. والمعنى: أن يتوضأ مع البرد الشديد والعلل التي يتأذى معها بمس الماء.

<sup>(</sup>٢) (فذلكم الرباط): أي: الرباط المرغّب فيه. وأصل الرباط الحبس علىٰ الشيء؛ كأنه حبس نفسه على لهذه الطاعة.

۲۰۳ - (خ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ المُسْلِمُ، الَّذِي لَهُ صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ المُسْلِمُ، الَّذِي لَهُ ضَلَّىٰ صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلُ قِبْلُتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ المُسْلِمُ، اللَّذِي لَهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ ذَمَّتِهِ).
إذمَّةُ الله (۱) وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفِرُوا الله فِي ذِمَّتِهِ).

٢٥٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ بِمَكَّةَ نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَالكَعْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَبَعْدَ مَا هَاجَرَ إِلَىٰ المَدِينَةِ بِمَكَّةَ نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَالكَعْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَبَعْدَ مَا هَاجَرَ إِلَىٰ المَدِينَةِ سِمَّةً عَشَرَ شَهْراً، ثُمَّ صُرِفَ إِلَىٰ الكَعْبَةِ.
[حم٢٥٢]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٣ ـ باب: وجوب الصلاة في الثياب

قال تعالى: ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مُسْجِدٍ ﴾. [الأعراف: ٣١]

٧٥٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ، عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَوَلِكُلِّكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ)؟
ثَوْبَانِ)؟

٢٥٦ ـ (ق) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَىٰ عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ).

#### ٤ \_ باب: الصلاة في النعال

٢٥٧ - (ق) عَنْ أَبِي مَسْلَمَةً سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ الأَزْدِيِّ قَالَ:
 سَأَلتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ:
 نَعَمْ.

٢٥٣ ـ (١) (له ذمة الله): أي أمانته وعهده (فلا تخفروا) أي: لا تغدروا.

٢٥٨ ـ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ السَّائِبِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي يَوْمَ
 الفَتْح، وَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ.

• صحيح.

المقصد الثالث: العبادات

### ٥ \_ باب: ثياب المرأة في الصلاة

٢٥٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ صَلَاةً حَائِضِ (١٠) إِلَّا بِخِمَارٍ).

• صحيح.

#### ٦ \_ باب: أرحنا بالصلاة

٢٦٠ عن سَالِم بْنِ أَبِي الجَعْدِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ - قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ مِنْ خُزَاعَةَ -: لَيْتَنِي صَلَيْتُ فَاسْتَرَحْتُ، فَكَأَنَّهُمْ عَابُوا عَلَيْهُ فَاسْتَرَحْتُ، فَكَأَنَّهُمْ عَابُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (يَا بِلَالُ! أَقِمِ الصَّلَاةَ أَرِحْنَا بِهَا).
 الصَّلَاةَ أَرِحْنَا بِهَا).

• صحيح.

٧ - باب: متىٰ يؤمر الغلام بالصلاة

قال تعالى: ﴿ وَأَمْر أَهَلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَأَصْطَيرُ عَلَيْهَا ﴾. [طه: ١٣٢]

٢٦١ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ، وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجِع).
 [د٩٥]

• حسن صحيح.

٢٥٩ ـ (١) هي التي بلغت سن الحيض، ولم يرد المرأة التي في أيام حيضها.

#### ٨ - باب: تحريم الصلاة وتحليلها

٢٦٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ). [ت٢٣٨/ جه٢٧٦]
 صحیح.

#### ٩ ـ باب: الاعتراض بين يدي المصلي

٢٦٣ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ـ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ اللهِ عَلَيْهُ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله ﷺ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالبيوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالبيوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

#### ١٠ \_ باب: حكم المرور بين يدي المصلى

٢٦٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَىٰ أَبِي جُهَيْم، يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ فِي خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَىٰ أَبِي جُهَيْم، يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولُ الله ﷺ: (لَوْ المَارِّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْم: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمْرً بَيْنَ يَدَيْهِ).

قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْماً، أَوْ شَهْراً، أَوْ سَنَةً.

المقصد الثالث: العبادات

## الفصل الثَّانِي

#### صفة الصلاة

#### ١ \_ باب: تعليم كيفية الصلاة

٢٦٦ - (م) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأشعري قال: إِذَا صَلَّيْتُمْ وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: (إِذَا صَلَّيْتُمْ وَفَاقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لْيَوُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: ﴿غَيْرِ صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لْيَوُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: ﴿غَيْرِ اللهَ فَالِهَ مَلَا الشَّالَيْنَ ﴿ فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمُ الله، فَإِذَا كَبَرَ اللهَ فَالِمَا مَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ )، فَقَالَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ)، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (فَتِلْكَ بِتِلْك، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللّهُمَّ ! رَبّنَا لَكَ الحَمْدُ، يَسْمَعُ الله لَكُمْ، فَإِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ عَلَىٰ اللّهُمَّ ! رَبّنَا لَكَ الحَمْدُ، يَسْمَعُ الله لَكُمْ، فَإِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ عَلَىٰ

لِسَانِ نَبِيهِ ﷺ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ؛ فَكَبَّرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ)، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ القَعْدَةِ، فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمُ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَواتُ لله. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَ وَعَلَىٰ عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ).

٢ ـ باب: التكبير ورفع اليدين في الافتتاح وغيره

إِذَا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَيَقُولُ: (سَمِعَ الله يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَيَقُولُ: (سَمِعَ الله لِكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَيَقُولُ: (سَمِعَ الله لِكَبُرُ لِلرُّكُوعِ، وَيَقُولُ: (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ)، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ. [ح٣٥٥ (٧٣٥)/ م٣٩٠]

#### ٣ \_ باب: وضع اليدين في الصلاة

٢٦٨ - (خ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُّمْنَىٰ عَلَىٰ ذِرَاعِهِ اليُسْرَىٰ فِي الصَّلَاةِ.
 قَالَ أَبُو حَازِم: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي (١) ذلِكَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ.

#### ٤ \_ باب: ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة

٢٦٩ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ). [د٥٧٧/ ت٢٤٢/ ن٨٩٨/ جه١٨٠٨/ مي٥٢٧٥]

• صحيح.

٢٦٨ ـ (١) (ينمي): أي: يرفعه إلىٰ النبي ﷺ.

المقصد الثالث: العيادات

### ه ـ باب: قراءة الفاتحة في كل ركعة

٢٧٠ ـ (ق) عَنْ عُبَادَةً بنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَا صَلَاةً لَمِنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ).

۲۷۱ \_ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:
 (قَالَ الله تَعَالَىٰ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

فَإِذَا قَالَ العَبْدُ: ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾، قَالَ الله تَعَالَىٰ: حَمِدَنِي عَبْدِي.

وَإِذَا قَالَ: ﴿ الرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ ، قَالَ الله تَعَالَىٰ: أَثْنَىٰ عَلَيَّ عَبْدِي . وَقَالَ وَإِذَا قَالَ: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّبِ ﴾ ، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيِّ عَبْدِي - .

فَإِذَا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

فَإِذَا قَالَ: ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُنْتَقِيدَ ۞ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْنَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّكَآلِينَ ﴾، قال: هذا لِعَبْدِي، وَلِلْعَبْدِي، وَلِلْمَالَينَ ﴾، قال: هذا لِعَبْدِي، وَلِلْمَالَةِنَ ﴾، قال: هذا لِعَبْدِي، وَلِلْمَالَةِنَ ﴾ وَلِلْمَالَةِنَ ﴾ وَلِلْمُ السَّمَالَةِنَ ﴾ وَاللّهُ السَّمَالَةِنَ ﴾ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢٧٢ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ
 خَلْفَ الإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي
 الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ.

### ٦ - باب: الجهر والإسرار في الصلاة

۲۷۳ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُ ﷺ فِيمَا أُمِرَ، وَسَكَتَ فِيمَا أُمِرَ، ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١].

#### ٧ \_ باب: التأمين

٢٧٤ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَمَّنَ الْإَمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلَاثِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ).

وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: (آمِينَ). [خ٧٨٠/ م٤١]

٨ ـ باب: صفة الركوع والسجود والاعتدال
 قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ ارْكَعُواْ وَاسْجُـدُواْ وَاعْبُدُواْ
 رَبَّكُمْ ﴾.

٢٧٥ ـ (ق) عَنِ البَرَاءِ بْنِ عازِبٍ قَالَ: كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ ﷺ
 وَسُجُودُهُ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، مَا خَلَا القِيَامَ
 وَالقُعُودَ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.

٢٧٦ ـ (م) عَنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقْولُ: (إِذَا سَجَدَ العَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَطْرَافٍ: وَجُهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَكُفَّاهُ، وَكُفَّاهُ، وَقُدَمَاهُ).
[م١٤٩]

٢٧٧ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ

أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! وَكَيْفَ يَسْرِقُهَا؟ قَالَ: (لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا، وَلَا سُجُودَهَا). [حم١١٥٣٢]

• حديث حسن.

المقصد الثالث: العبادات

#### ٩ \_ باب: فضل السجود

٢٧٨ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ). [٢٨٨]

### ١٠ \_ باب: ما يقول في الركوع والسجود

٢٧٩ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْمَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهَ عَلَيْهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَّهُ وَسُجُودِهِ: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَّهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَّا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَّا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَّا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَّا أَوْلُ القُرْآنَ (١٧).

۲۸۰ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ قَالَ: فَانْتَبَهُ رَسُولُ الله ﷺ مِنَ اللَّيْلِ... فَذَكَرَ الحَدِيثَ قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ وَسُولُ الله ﷺ مِنَ اللَّيْلِ... فَذَكَرَ الحَدِيثَ قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَحَمِدَ الله مَا قَالَ فِي رُكُوعِهِ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ)، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَحَمِدَ الله مَا شَاءَ أَنْ يَحْمَدَهُ، قَالَ: ثُمَّ سَجَدَ، قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَىٰ)، قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ فِيمَا بَيْنَ (سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَىٰ)، قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ فِيمَا بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ: (رَبِّ! اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي، وَارْذُفْنِي وَارْفَعْنِي، وَارْفَعْنِي، وَارْفَعْنِي، وَارْفَعْنِي، وَارْدُونِي وَارْدَوْنِي وَارْدَوْنِي وَارْدَوْنِي وَارْفَعْنِي، وَارْدُونِي وَارْفَعْنِي، وَارْدَوْنِي وَارْدَوْنِي وَارْدَوْنِي وَارْدَوْنِي وَارْدَوْنِي وَارْفَعْنِي، وَارْدُونِي وَارْدَوْنِي وَارْدَوْنِي وَارْدَوْنِي وَارْدَوْنِي وَارْدَوْنِي وَارْدَوْنِي وَارْدُونِي وَارْدَوْنِي وَارْدَوْنِي وَارْدُونِي وَارْدَوْنِي وَارْدَوْنِي وَارْدُونِي وَارْدَوْنِي وَارْدُونِي وَارْدُونِي وَارْدُونُونِي وَارْدُونُ وَيَعْرِونَ الْعِيْمُ الْمَالَى وَلَا عَلَى اللّهَالَانَ وَلَوْنَ الْمَالَى وَالْدَالِقَالَ وَلَوْلُونُ لِي وَارْدَوْنِي وَالْمُونُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَمْ لَوْنُ وَلَالَهُ وَالْ وَلَالَالْمُونُ لِي وَالْمُونُ لِي وَالْدَوْنُ وَلِي وَالْمُؤْلِ لِي وَالْمُؤْنِي وَالْمُونُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَلِي وَالْمُؤْنُ وَالَالِهُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْن

• حسن.

٢٧٩ ـ (١) (يتأول القرآن): أي: يفعل ما أمر به فيه؛ أي: قوله تعالىٰ: ﴿فَسَيِّعْ بِحَمَّدِ
رَبُّكَ وَٱسۡتَغْفِرُهُ﴾.

### ١١ - باب: ما يقول إذا رفع من الركوع

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهَ عَنْ أَنَّهُ اللهَ اللهُ عَنْ أَلِهُ اللهَ عَنْ أَلِهُ اللهُ ال

#### ١٢ \_ باب: ما يقول بين السجدتين

۲۸۲ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ:
 (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي).

[د٥٥٠/ ت٢٨٤/ جه٨٩٨]

• صحيح.

#### ١٣ \_ باب: صفة الجلوس في الصلاة

٢٨٣ ـ (م) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ اليُمْنَىٰ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهَا، وَيَدُهُ اليُسْرَىٰ عَلَىٰ رُكْبَتِهِ اليُسْرَىٰ، بَاسِطُهَا عَلَيْهَا. [٥٨٠]

#### ١٤ \_ باب: التشهد

٢٨٤ ـ (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُعَلِّمُنَا الشَّهِدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: (التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لله. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَنُهُ الله إِلَهَ إِلَّا الله، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا الله، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله).

المقصد الثالث: العبادات

#### ١٥ \_ باب: الصلاة على النبي على بعد التشهد

مَعْرُةً فَقَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بُنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بُنُ عُجْرَةً فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقُلْتُ: بَلَىٰ، فَأَهْدِهَا لِي، فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ الله ﷺ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! كَيْفَ فَأَهْدِهَا لِي، فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ الله وَ فَيْ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ، فَإِنَّ الله قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ؟ قَالَ: (قُولُوا: اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ اللهُ مَحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ! بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ! بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ! بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ! بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ مَعِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ ا بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ مَعِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ المِرْاهِيمَ، إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ اللهِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ اللهُ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

#### ١٦ \_ باب: الدعاء قبل السلام

٢٨٦ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَدَابِ النّارِ، وَمِنْ عَذَابِ النّارِ، وَمِنْ عَذَابِ النّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ).
 وَتُنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ).

#### ١٧ - باب: التسليم

٢٨٧ ـ (م) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: كُنْتُ أَرَىٰ رَسُولَ الله ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّىٰ أَرَىٰ بَيَاضَ خَدِّهِ. [٥٨٢م]

#### ١٨ - باب: الذكر بعد الصلاة

٢٨٨ - (م) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ، إِذَا انْصَرَفَ مِنْ
 صَلَاتِهِ، اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: (اللَّهُمَّ! أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ،
 تَبَارَكْتَ ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَام).

١٨٩ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: (مَنْ سَبَّحَ الله فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَحَمِد الله ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ الله ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ الله ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ المِاثَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ، وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ المِاثَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ، لَا شَرِكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. غُفِرَتُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. غُفِرَتُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ).

٢٩٠ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أَقْرَأَ
 بِالمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.

#### • صحيح.

۲۹۱ ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: (أُوصِيكَ يَا (يَا مُعَاذُ! وَالله إِنِّي لَأُحِبُّكَ)، فَقَالَ: (أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ! لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ! أَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ مُعَاذُ! لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ! أَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِك).
وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِك).

#### • صحيح.

### ١٩ \_ باب: الخشوع في الصلاة

قال تعالى: ﴿قَدْ أَقَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ﴾.

۲۹۲ \_ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ؛ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ، تُسْعُهَا، ثُمْنُهَا، سُرْجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ؛ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ، تُسْعُهَا، ثُمْنُهَا، سُرْجُلَا مَسُولًا اللهُ عَلْمَا اللهُ اللهُو

٢٠ باب: رفع البصر إلىٰ السماء في الصلاة
 ٢٩٣ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُوامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ، عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَىٰ السَّمَاءِ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ).
 لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ).

٢١ ـ باب: صلاة المريض
 قال تعالى: ﴿ فَأَنْقُوا اللَّهَ مَا اَسْتَطَعْتُمْ ﴾.

٢٩٤ - (خ) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَ اللّهِ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلتُ النّبِي ﷺ عَنِ الصّلَةِ؟ فَقَالَ: (صَلّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ).
قَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ).

#### ۲۲ ـ باب: سجود الشكر

٢٩٥ - عَنْ أَبِي بَكْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ اللهِ ٢٩٥ - ١٣٩٤ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ١٥٧٨/ تـ١٣٩٤ جـ١٣٩٤]
 حسن.

### الفصل الثالث

#### العمل والسهو في الصلاة

قال تعالى: ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَّا ﴾. [البقرة: ٢٨٦]

#### ١ \_ باب: النهي عن الكلام في الصلاة

۲۹٦ - (ق) عَنْ زيدِ بنِ أَرْقَمَ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ في الصَّلَاةِ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّىٰ نَزَلَتْ: ﴿حَنفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَتِ ﴾ وَلَنْ يُكِلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّىٰ نَزَلَتْ: ﴿حَنفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَتِ ﴾ الآية [البقرة: ٢٣٨]، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ . [خ-١٢٠٠/ م٣٩٥]

#### ٢ \_ باب: الوسوسة في الصلاة

٢٩٧ ـ (م) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ: أَتَىٰ النَّبِيَ وَقِيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي، يَلْبِسُهَا عَلَيَ، فَقَالَ رَسُولُ الله وَ اللهِ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاتُفُلُ عَلَىٰ يَسَارِكَ ثَلَاثاً). قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَذْهَبَهُ الله عَنِي. [٢٢٠٣]

#### ٣ \_ باب: البكاء في الصلاة

۲۹۸ عن عبد الله بنن الشّخيرِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ
 يُصَلِّي، وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الرَّحَىٰ مِنَ البُكَاءِ ﷺ. [د٩٠٤/ ن١٢١٣]
 ولفظ النسائي: وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ.

## ٤ \_ باب: الإشارة في الصلاة

٢٩٩ عن أنس بن مالِك: أنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلاةِ.
 الصَّلاةِ.

• صحيح.

المقصد الثالث: العبادات

## ٥ \_ باب: الضحك في الصلاة

٣٠٠ ـ (خـ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ،
 أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يُعِدْ الوُضُوءَ.
 [خ. الوضوء، باب ٣٤/ هـ ١٤٤/١]

### ٦ \_ باب: السهو في الصلاة

٣٠١ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ بُحَيْنَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّىٰ بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّىٰ الظُّهْرَ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّىٰ إِذَا قَضَىٰ الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ.

[خ٩٢٨/ م٥٧٠]

٣٠٢ ـ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ (إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّىٰ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَ، وَلْيَبْنِ عَلَىٰ مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّىٰ إِنْمَاماً لأَرْبَعِ، كَانَتَا كَانَ صَلَّىٰ إِنْمَاماً لأَرْبَعِ، كَانَتَا تَرْغِيماً (١) لِلشَّيْطَانِ).

٣٠٢ \_ (١) (ترغيماً): من الرغام وهو التراب، وإرغام الشيطان: رده خاسئاً.

٣٠٣ - عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: (إِذَا قَامَ الإمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِماً فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ اسْتَوَىٰ قَائِماً فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَى السَّهْوِ). [د١٣٦٠/ جه١٢٠٨] • صحيح.



الكِتَابُ الخَامِس

#### صلاة التطوع والوتر

الفصل الأُول

#### صلاة التطوع

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمُ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْراً ﴾.

## ١ ـ باب: تعاهد ركعتي الفجر

٣٠٤ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ فَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ النّبِي اللّهِ عَلَى شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النّوَافِل (١)، أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُداً (٢) عَلَىٰ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ . [خ١١٦٣/ م٢٧٤]

#### • صحيح

٣٠٤ ـ (١) (النوافل): جمع نُفُل، ونافلة الصلاة: الزيادة علىٰ الفريضة.

<sup>(</sup>٢) (تعاهداً): التعاهد والتعهد: الاحتفاظ بالشيء، والملازمة له.

## ٢ \_ باب: التطوع قبل المكتوبة وبعدها

٣٠٦ ـ (م) عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ـ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ـ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُلَّ يَوْم ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُلَّ يَوْم ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعاً، غَيْرَ فَرِيضَةٍ؛ إِلَّا بَنَىٰ اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ ـ أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ ـ أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ـ أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ـ أُوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ـ).

قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ. [٩٢٨]

زاد الترمذي: (أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ
 الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ).

٣٠٧ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (رَحِمَ اللهُ امْرَأُ صَلَّىٰ قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعاً).

• حسن.

المقصد الثالث: العبادات

## ٣ \_ باب: التطوع في البيت

٣٠٨ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا قَضَىٰ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ؛ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيباً مِنْ صَلَاتِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيباً مِنْ صَلَاتِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيباً مِنْ صَلَاتِهِ فَيْراً). [م٧٧٨]

## ٤ \_ باب: صلاة النافلة قاعداً

٣٠٩ - (خ) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - وَكَانَ مَبْسُوراً (١) - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قاعِداً؟ فَقَالَ: (إِنْ صَلَّىٰ قائِماً

٣٠٩ \_ (١) (مبسوراً): أي: كانت به بواسير، والبواسير: جمع باسور: وهو ورم في باطن المقعدة.

المقصد الثالث: العبادات

فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّىٰ قَاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِم، وَمَنْ صَلَّىٰ نَائِماً<sup>(٢)</sup> فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ). [خ٥١١١].

#### ٥ \_ باب: صلاة الضحي

٣١٠ ـ (م) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَىٰ أَرْبَعَاً، وَيَزيدُ مَا شَاءَ اللهُ. [٧١٩]

٣١١ ـ (م) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: أَوْصَانِي حَبِيبِي ﷺ بِثَلَاثٍ، لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَام ثَلَاثَةِ أَيَّام مِنْ كُلَّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَىٰ، وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّىٰ أُوتِرَ . [7777]

٣١٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لا يُحَافِظُ عَلَىٰ صَلاةِ الضُّحَىٰ إِلَّا أَوْابٌ) قَالَ: (وَهِيَ صَلاةُ الأَوَابِينَ). [مه١٢٢/ ١١٨٢] • قال الذهبي: على شرط مسلم.

#### ٦ \_ باب: صلاة الاستخارة

٣١٣ ـ (خ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ في الأُمُورِ كما يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: (إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَريضَةِ، ثُمَّ لِيَقُل: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِك، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيم، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ! إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي، فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي \_ أَوْ قَالَ: عَاجِل أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِيَ وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ

<sup>(</sup>٢) (نائماً): أي: مضطجعاً.

كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرِّ لِي، في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي \_ أَوْ قَالَ: في عاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ \_ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ قَالَ: في عاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ \_ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ. قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ). [خ١١٦٦]

## ٧ \_ باب: متىٰ يقضي ركعتي الفجر

كُولًا اللهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ: رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَجُلاً يُصَلِّمُ اللهِ عَنْ وَكُعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ (صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ (صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ)، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَنْ . [د١٢٦٧/ ت٢٦٥/ جه١٥٥]

#### • صحيح.

٣١٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكُعْتَيِ الْفَجْرِ؛ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ).

#### • صحيح.

٨ - باب: هل يتطوع حيث صلى المكتوبة
 ٣١٦ - عَنْ ابن عَبَّاسٍ وَإِنْهُمَا قَالَ: مَنْ صَلَّىٰ الْفَرِيضَةَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّى بَعْدَهَا، فَلْيَتَقَدَّمْ أَوْ لِيْكَلَّمْ أَحَداً.
 ١٩١/٢٥]

## الفصل الثاني

#### التهجد والوتر

قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَتَهَجَدَ بِهِ الْفِلَةُ لَكَ ﴾ [الإسراء: ٧٩]. وقال تعالى: ﴿ فَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ . [السجدة: ١٦]

ا ـ باب: فضل الدعاء والصلاة آخر الليل
 قال تعالى: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ ٱلَّتِلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَمِالْأَسْعَارِ هُمْ
 يَسْتَغْفِرُونَ﴾.

٣١٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (يَنْزِلُ رَبُنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الاَّنْيَا ، حِينَ يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الاَّخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ ) (١١٤ م ٥٥٨) يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ) (١١ م ٥٥٨)

#### ٢ \_ باب: صلاة الليل مثنى مثنى

٣١٨ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (صَلَىٰ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ اللَّيْلِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ اللَّهُ مَا قَدْ صَلَّىٰ). [خ ٩٩٠ (٤٧٢)/ م ٧٤٩]

٣١٧ \_ (١) انظر شرح الحديث (١٨).

المقصد الثالث: العبادات

### ٣ \_ باب: صفة قيام الليل

٣١٩ ـ (ق) عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عائِشَةَ فَيُهَا: كَيْفَ صَلَاةُ النَّبِيِّ وَيَقُومُ آخِرَهُ، فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ النَّبِيِّ وَيَقُومُ آخِرَهُ، فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ النَّبِيِّ وَيَقُومُ آخِرَهُ، فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ إلَىٰ فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَذَنَ المُؤذِّنُ وَثَبَ، فإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ؛ وَإِلَّا يَوْضًا وَخَرَجَ.

## ٤ \_ باب: حثه على قيام الليل

٣٢١ – (خ) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ تَعَارَ (١) مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الحَمْدُ للهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلَا إِلهَ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، أَوْ دَعَا، اسْتُجِيبَ لَهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّىٰ قُبِلَتْ صَلَاتُهُ). [خ١٥٤]

## ٥ ـ باب: ما يكره من التشدد في العبادة

٣٢٢ - (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَهِ اللهِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: (مَا هذَا الْحَبْلُ)؟ قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ

٣٢١ ـ (١) (تعار): صاح، والتعار أيضاً: السهر والتمطي والتقلب علىٰ الفراش ليلاً مع كلام.

لِزَيْنَبَ، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا، حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ). [خ٠٥١/ م٤٨٧]

## ٦ \_ باب: من نام الليل حتى أصبح

٣٢٣ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَظِيد: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ قَافِيَةِ رَأْس أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فإنْ صَلَّىٰ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيِّبَ النَّفْسِ؛ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ). [خ۱۱٤۲/ م۲۷۷]

#### ٧ \_ باب: الوتر

٣٢٤ ـ (م) عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّ صَلَاةً آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ). [م٥٥٥]

٣٢٥ \_ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ). [د۱۲۲۲/ ن۱۷۰۹/ جه۱۱۹۰ می۱۱۲۳]

#### ٨ \_ باب: القنوت

٣٢٦ \_ عَنْ أَنَسِ: أَنَّ النَّبِّي ﷺ كَانَ لا يَقْنُتُ، إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْم أَوْ دَعَا عَلَىٰ قَوْمٍ. [77.40]

• إسناده صحيح.

## ٩ \_ باب: دعاء القنوت في الوتر

٣٢٧ عن الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلِيً قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ فِي الْقُنُوتِ: (اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، ثَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، [ [د ١٤٢٥/ ت ٤٦٤/ ن ٤٧٤٤/ ج ١٧٧٨/ مي ١٦٣٢]

#### • صحيح.

المقصد الثالث: العبادات

٣٢٨ ـ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

#### • صحيح.

#### ١٠ ـ باب: قضاء الوتر

٣٢٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ، أَوْ نَسِيَهُ؛ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهُ).

□ زاد الترمذي: (وَإِذَا اسْتَيْقَظَ). [د١٣١١/ ت٢٥/ جه١١٨٨]

• صحيح.

## ١١ ـ باب: القراءة في الوتر

• ٣٣ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُــوتِــرُ بِـــــوْسَتِج آسَمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى﴾، وَهُوْقُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ﴾، وَهُوْقُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُّهُ، وَكَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: (سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ) ثَلَاثاً، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ. [ن۰۳۷۰]

• صحيح.



الكِتَابُ السَّادِس

الإمامة والجماعة

الفصل الأُول

الإمامة

## ١ \_ باب: الأحق بالإمامة

٣٣١ ـ (م) عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
(يَوُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ
بِالسُّنَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ
سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْماً (١)، وَلَا يَوُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ (٢)، وَلَا يَقُعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَىٰ نَكْرِمَتِهِ (٣) إِلَّا بِإِذْنِهِ).
[م٣٧٦]

٢ \_ باب: الإمام يخفف الصلاة ويتمها

٣٣٢ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا صَلَّىٰ

٣٣١ \_ (١) (سلما): أي: إسلاماً.

<sup>(</sup>٢) (ولا يؤمن الرجلُ الرجل في سلطانه): معناه: أن صاحب البيت والمجلس أحق من غيره، وإن كان غيره أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه، فإن شاء تقدم، وإن شاء قدم من يريده.

<sup>(</sup>٣) (تكرمته): التكرمة: الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به.

أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ). [خ٣٠٣/ م١٢٥]

## ٣ \_ باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به

٣٣٣ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلَّمُنَا، يَقُولُ: (لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ، إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: وَلَا الضَّالَيْنَ، وَقُولُوا: آمِينَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ).

٣٣٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (أَمَا يَخْشَىٰ أَحَدُكُمْ \_ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ يَخْشَىٰ أَحَدُكُمْ \_ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ ايِخْشَىٰ أَحَدُكُمْ \_ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ صُورَةَ صُورَةَ صُورَةً حَمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةً حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةً حِمَارٍ).

#### ٤ \_ باب: إمامة المفتون والمبتدع

مَّ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ). [خ191]

#### ٥ \_ باب: إمامة النساء

٣٣٦ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَؤُمُ المُرأَةُ النِّسَاءَ تَقُومُ
 وَسَطَهُنَّ.

## ٦ - باب: الفتح على الإمام

٣٣٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ صَلَاةً فَقَرَأَ

فِيهَا، فَلُبِسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأَبَيِّ: (أَصَلَّيْتَ مَعَنَا)؟ قَالَ: (فَمَا مَنَعَك)؟ وَالَ: (فَمَا مَنَعَك)؟ وَالَ: (فَمَا مَنَعَك)؟

• صحيح.

\* \* \*

## الفصل الثاني

#### صلاة الجماعة

## ١ ـ باب: وجوب صلاة الجماعة

٣٣٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ (١) أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُخْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَوُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ (٢) إِلَىٰ رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَوُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ (٢) إِلَىٰ رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ: أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقاً (٣) عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ: أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقاً (٣) مَلَيْقِنَا، أَو مِرْمَاتَيْنِ (١٤ حَسَنَتَيْنِ، لَسَهِدَ (٥) الْعِشَاءَ). [خ ٢٤٤/ م١٥٥]

٣٣٩ ـ (م) وَعَنْهُ قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَىٰ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَىٰ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَىٰ، فَقَالَ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَخُصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَىٰ دَعَاهُ فَقَالَ: (هَلْ أَنْ يُرَخُصَ لَهُ فَلَمًا وَلَىٰ دَعَاهُ فَقَالَ: (هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلَاقِ)؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (فَأَجِبْ). [م٥٣٦]

#### ٢ \_ باب: فضل صلاة الجماعة

• ٣٤ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (صَلَاةُ

٣٣٨ \_ (١) (هممت): الهم: العزم، وقيل: دونه.

<sup>(</sup>٢) (ثم أخالف): معناها: أتخلف عن الصلاة إلى قصدي...

<sup>(</sup>٣) (عرقا): العظم الذي يؤخذ منه هبر اللحم.

<sup>(</sup>٤) (مرماتين): تثنية: مرماة. قال الخليل: هي ما بين ظلفي الشاة.

<sup>(</sup>٥) (لشهد): أي: لحضر.

الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ<sup>(١)</sup> بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً). [خ٦٤٥/ م١٥٠]

٣٤١ - (م) عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمُنْ صَلَّىٰ يَقُولُ: (مَنْ صَلَّىٰ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّىٰ يَقُولُ: (مَنْ صَلَّىٰ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّىٰ الطَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَمَا صَلَّىٰ اللَّيْلَ كُلَّهُ).

## ٣ \_ باب: القراءة خلف الإمام

٣٤٧ - عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَضحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: (لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ)، مَرَّتَيْنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (فَلَا تَفْعَلُوا؛ إِلَّا أَنْ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: (فَلَا تَفْعَلُوا؛ إِلَّا أَنْ يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ). [حم١٨٠٧]

• إسناده صحيح.

## ٤ \_ باب: تسوية الصفوف وفضيلة الأول

٣٤٣ ـ (ق) عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ).

□ ولفظ مسلم: (مِنْ تَمام الصَّلاةِ).

٣٤٤ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَوْ تَعْلَمُونَ ـ أَوْ يَعْلَمُونَ ـ أَوْ يَعْلَمُونَ ـ أَوْ يَعْلَمُونَ ـ أَوْ يَعْلَمُونَ ـ مَا فِي الْصَفِّ الْمُقَدَّمِ، لَكَانَتْ قُرْعَةً).

٣٤٥ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (أَتِمُوا

٣٤٠ ـ (١) (الفذ): أي: الفرد.

المقصد الثالث: العبادات

الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ، فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الصَّفِّ الْمُؤخِّر).

• صحيح.

ماب: إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
 ٣٤٦ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا أُقُيمَتِ الصَّلاةُ فَلَا صَلَاةَ؛ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ).

## ٦ \_ باب: من يقف خلف الإمام

٣٤٧ ـ (م) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: (اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِني مِنْكُمْ أُولُو الضَّلَاةِ وَيَقُولُ: (اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِني مِنْكُمْ أُولُو الأَخْلَامِ وَالنَّهَىٰ، ثُمَّ الَّذِينِ يَلُونَهُمْ). [٢٣٢]

٧ \_ باب: صفوف النساء خلف الرجال

٣٤٨ ـ (خ) عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ﴿ اللَّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّ

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأُرَىٰ \_ وَاللهُ أَعْلَمُ \_ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ، قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ. [خ٣٧]

٨ ـ باب: فضل كثرة الخطا إلى المساجد
 قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَ وَنَكَ يُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاثَارَهُمْ ﴾.
 الس: ١٢]

٣٤٩ - (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَعْظَمُ النَّاسِ

أَجْراً فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشىٰ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّىٰ يُصَلِّيةً مَعَ الْإِمَامِ، أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ). [خ٦٥١/ م٦٦٢]

٣٥٠ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
 (أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَا يُكَفِّرُ اللهُ بِهِ الْخُطَايَا، وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ)؟ قَالُوا:
 بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ (١) عَلَىٰ الْمَكَارِهِ (٢)، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَىٰ الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ).
 الْخُطَا إِلَىٰ الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ).

• حسن صحيح.

## ٩ ـ باب: المسبوق يأتي الصلاة بسكينة ووقار

٣٥١ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
 (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ (١١)، وَأَتُوهَا تَمْشُونَ، عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا). [خ٩٠٨ (٦٣٦)/ ٢٠١٥]

## ١٠ \_ باب: الصلاة في الرحال في المطر

٣٥٧ ـ (ق) عَنْ نَافِع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَرْدٍ وَرِيحٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ، يَقُولُ: (أَلَا صَلُوا فِي كَانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ، يَقُولُ: (أَلَا صَلُوا فِي الرِّحَالِ).

٣٥٠ \_ (١) (إسباغ الوضوء): إتمامه وإكماله.

 <sup>(</sup>٢) (على المكاره): أي: على الرغم من وجود المكاره؛ أي: في حالات المشقة كالبرد ونحوه.

٣٥١ \_ (١) (تسعون): المراد به: العَدُو، وهو غير المشي حيث قال: (فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون).

## ١١ \_ باب: يقف المنفرد عن يمين الإمام

٣٥٣ \_ عن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَكَانَ رَسُولُ اللهِ يَكَانَ رَسُولُ اللهِ يَكَانَ رَسُولُ اللهِ يَكَانَ وَسُولُ اللهِ يَكَانَى الْمَغْرِبَ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ. [جه٩٧٤] ■ وزاد عند أحمد: فَجَاءَ صَاحِبٌ لِي فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. [حم١٤٤٩]

• صحيح.

## ١٢ \_ باب: تقديم الطعام على الصلاة

٣٥٤ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ).

[خ٢٧٢/ م٥٥٥]

□ وفي رواية لهما: (إذا وُضِعَ العَشاءُ وأُقِميتِ الصلاة، فابدؤوا بالعَشاء).

#### ١٣ \_ باب: صلاة المنفرد خلف الصف

٣٥٥ - عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَىٰ رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ.

• صحيح. [د۲۸۲/ ت۲۳۰/ جه١٠٠٤/ مي١٣٢٢]

### ١٤ - باب: موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة

٣٥٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْهَاجِرَةِ، فَوَجَدْتُهُ يُسَبِّحُ، فَقُمْتُ وَرَاءَهُ، فَقَرَّبَنِي حَتَّىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْهَاجِرَةِ، فَوَجَدْتُهُ يُسَبِّحُ، فَقُمْتُ وَرَاءَهُ، فَقَرَّبَنِي حَتَّىٰ جَعَلَنِي حِذَاءَهُ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمَّا جَاءَ يَرْفَأُ تَأَخَّرْتُ فَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ. [ط٣٦٣]

#### • إسناده صحيح.

## ١٥ \_ باب: نهي الحاقن أن يصلي

٣٥٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ: أَنَّهُ خَرَجَ حَاجَاً أَوْ مُعْتَمِراً، وَمُعَهُ النَّاسُ، وَهُوَ يَؤُمُّهُمْ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمِ أَقَامَ الصَّلَاةَ صَلَاةَ الصَّبْحِ، ثُمَّ قَالَ: لِيَتَقَدَّمْ أَحَدُكُمْ - وَذَهَبَ إِلَىٰ الْخَلَاءِ - فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ الْخَلَاء، وَقَامَتِ الصَّلَاةُ؛ فَلْيَبْدَأُ بِالْخَلَاء). [د٨٨/ ت١٤٦/ ن٥٥١/ جه٢١٦/ مي١٤٦]

#### • صحيح.

### ١٦ \_ باب: المحدث يخرج من الصلاة

٣٥٨ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ إِنَّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ؛ فَلْيَأْخُذْ بِأَنَّفِهِ (١)، ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ). [د١٢٢/ جه١٢٢٢]

#### • صحيح.

١٧ \_ باب: الذاهب إلى المسجد لا يشبك بين أصابعه

٣٥٩ \_ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِداً إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، فَلَا يُشَبِّكَنَّ يَحَدُكُمْ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِداً إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، فَلَا يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ، فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ).

#### • صحيح.

٣٥٨ \_ (١) (فليأخذ بأنفه): يفعل ذٰلك، ليتوهم القوم أن به رعافاً.

١٨ ـ باب: ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته
 ٣٦٠ ـ عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَأَبَا الدَّرْدَاءِ وَيُهَا قَالَا:
 مَا أَدْرَكْتَ مِنْ آخِرِ صَلَاةِ الإِمَام، فَاجْعَلْهُ أَوَّلَ صَلَاتِكَ. [هـ ٢٩٨/٢٥]



## الكِتَابُ السَّابِع صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء

الفصل الأول

#### صلاة الجمعة

قَـال تـعـالــى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوَا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾. [الجمعة: ٩]

## ١ \_ باب: فضيلة يوم الجمعة

٣٦١ ـ (م) عَنْ أبي هُرَيْرَة وعَنْ حُذَيْفَة، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَىٰ يَوْمُ الأَحَدِ، فَجَاءَ اللهُ بِنَا، فَهَدَانَا اللهُ لِيَوْمِ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَىٰ يَوْمُ الأَحَدِ، فَجَاءَ اللهُ بِنَا، فَهَدَانَا اللهُ لِيَوْمِ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَىٰ يَوْمُ الأَحَدِ، فَجَاءَ اللهُ بِنَا، فَهَدَانَا اللهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَة وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ. وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُ لَلهُمْ قَبْلَ الْخَلَاثِقِ).

٣٦٢ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (خَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ عَلَيْهِ السَّاعَةُ إِلَا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ). [م٥٤٨]

٣٦٣ \_ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (إِنَّ مِنْ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (إِنَّ مِنْ أَفْضَلُ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَلَيْهِ النَّفْخَةُ مَعْرُوضَةٌ وَفِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيْ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْ اللَّاكُمْ مَعْرُوضَةً عَلَيْ وَقَدْ عَلَيْ اللَّوْ فَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّوْ فَا اللَّهُ وَقَدْ أَرِمْتَ \_ يَقُولُونَ: بَلِيتَ \_؟ فَقَالَ: (إِنَّ اللهَ وَعَلَىٰ حَرَّمَ عَلَىٰ الْأَرْضِ أَجْسَادَ أَرِمْتَ \_ يَقُولُونَ: بَلِيتَ \_؟ فَقَالَ: (إِنَّ اللهَ وَعَلَىٰ حَرَّمَ عَلَىٰ الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْفِيَاءِ).

#### • صحيح.

## ٢ \_ باب: الساعة التي في يوم الجمعة

٣٦٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: (فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَىٰ شَيْئاً؛ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ). وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا. [خ٥٣٥/ م٥٥٨]

٣٦٥ ـ (م) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ بَيْ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَىٰ أَنْ تُقْضَىٰ الصَّلَاةُ). [م٥٥٨]

## ٣ - باب: الغسل يوم الجمعة

٣٦٦ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

#### ٤ - باب: الطيب للجمعة

٣٦٧ - (خ) عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا

يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ؛ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَىٰ).

## اباب: فضل التبكير إلى الجمعة

٣٦٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقُ قَالَ: (مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ (١) ثُمَّ رَاحَ (٢) فَكَأَنَمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَمَا قَرَّبَ بَقْرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَكَأَنَمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ هَا الإَمَامُ حَضَرَتِ المَلَاثِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ). [خ الممار م ٥٥٠]

#### ٦ \_ باب: وقت الجمعة

٣٦٩ ـ (خ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَهِ النَّبِيَّ النَّبِيَ النَّبِيَ اللَّهُ كَانَ يُصَلِّي المُّمْسُ. [ط٩٠٤]

## ٧ \_ باب: الأَذان يوم الجمعة

٣٧٠ ـ (خ) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قالَ: إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ يَوْمَ الجَمُعَةِ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، في عَهْدِ كَانَ أُوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ يَوْمَ الجَمُعَةِ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٣٦٨ \_ (١) (غسل الجنابة): أي: غسلاً كغسل الجنابة في الصفات.

<sup>(</sup>٢) (راح): الرواح: الذهاب في أول النهار.

وَكَثُرُوا، أَمَرَ عُثْمانُ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذُّنَ بِهِ عَلَىٰ الزَّوْرَاءِ(١٦)، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَىٰ ذَلِكَ. [خ٩١٦) [ (٩١٢)]

## ٨ ـ باب: الخطبة لصلاة الجمعة

٣٧١ \_ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُطْبَتَانِ يَحْلِسُ بَيْنَهُمَا، يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

٣٧٢ \_ (م) عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْداً (١٦٦٨) وَخُطْبَتُهُ قَصْداً . [٩٦٦٨]

## ٩ \_ باب: الإنصات للخطبة يوم الجمعة

٣٧٣ ـ (ق) عَـنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ: أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ).

## ١٠ \_ باب: تحية المسجد والإمام يخطب

٣٧٤ ـ (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ ـ أَوْ قَدْ خَرَجَ ـ فَلْيُصَلِّ وَهُوَ يَخْطُبُ ـ أَوْ قَدْ خَرَجَ ـ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ).

٣٧٠ - (١) (الزوراء): موضع بالمدينة غربي مسجد الرسول على عند سوق المدينة في صدر الإسلام. (انظر: المعالم الأثيرة لشراب).

٣٧٢ ـ (١) (قصداً): أي: وسطاً بين الطول والقصر.

## ١١ - باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة

٣٧٥ ـ (م) عَنِ النعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ، بـ﴿سَبِّجِ ٱسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى﴾، وَ﴿هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ﴾.

قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضَاً فِي الصَّلَاتَيْنِ.

## ١٢ \_ باب: ما يقرأ في فجر الجمعة

٣٧٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَالْحَهُ لَوْ أَ فَي اللَّهُ عَلَى النَّبِيُ وَالْحَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ

#### ١٣ \_ باب: الصلاة بعد الجمعة

٣٧٧ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ؛ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً).

زاد في رواية: (فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ).

## ١٤ ـ باب: وجوب الجمعة والتغليظ في تركها

٣٧٨ \_ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِقَوْمِ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الجُمُعَةِ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَخَرَّقَ عَلَىٰ رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ). [٦٥٢]

الزينة ليوم الجمعة قال تعالى: ﴿ يَنْ يَكُرُ عِندَ كُلِ مَسْجِدٍ ﴾ . [الأعراف: ٣١] قال تعالى: ﴿ يَنْبَيْ ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُرُ عِندَ كُلِ مَسْجِدٍ ﴾ . [الأعراف: ٣١] ٣٧٩ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: (مَا عَلَىٰ أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ ـ أَوْ إِنْ وَجَدْتُمْ ـ أَنْ يَتَّخِذَ ثُوبَيْنِ لِيَوْمِ اللهِ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ ـ أَوْ إِنْ وَجَدْتُمْ ـ أَنْ يَتَّخِذَ ثُوبَيْنِ لِيَوْمِ اللهِ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ ـ أَوْ إِنْ وَجَدْتُمْ ـ أَنْ يَتَّخِذَ ثُوبَيْنِ لِيَوْمِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

#### • صحيح.

الجمعة البحمعة البحمية الله بنو بُسْرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّىٰ رِقَابَ اللهِ بُنِ بُسْرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّىٰ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُ وَيَنِيْ يَنْخُطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ وَيَنِيْ : (اجْلِسْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ وَيَنْ عَبْدِ اللهِ وَالنَّبِي وَلَيْ وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالنَّالِ وَلَهُ النَّيِ وَالنَّهِ وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

• صحيح.

\* \* \*

## الفصل الثاني

#### صلاة العيدين

#### ١ \_ باب: صلاة العيد قبل الخطبة

٣٨١ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَلَيْهِ اللهِ وَعُمَرَ وَلَيْهِ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ. [خ٩٦٣/ م٨٨٨]

وفي رواية للبخاري: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي الأَضْحَىٰ وَالْفِطْرِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

## ٢ \_ باب: لا أَذان ولا إِقامة في العيد

٣٨٢ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَىٰ. [خ٩٦٠/ م٨٨٦]

□ زاد في رواية مسلم: قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، حِينَ يَخْرُجُ الإِمَامُ وَلَا الْأَنْصَارِيُّ: أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، حِينَ يَخْرُجُ الإِمَامُ وَلَا بَعْدَمَا يَخْرُجُ، وَلَا إِقَامَةَ، وَلَا نِدَاءً، وَلَا شَيْءً. لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذِ وَلَا إِقَامَةً.

#### ٣ \_ باب: لا صلاة قبل العيد ولا بعدها

٣٨٣ - (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَىٰ النِّسَاءَ وَمَعَهُ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَىٰ النِّسَاءَ وَمَعَهُ إِلَانٌ، فَأَمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ، تُلْقِي المَرْأَةُ خُرْصَهَا

وَسِخَابَهَا (١) م ٨٨٤ (١٣)].

## ٤ \_ باب: ما يقرأً في صلاة العيدين

٣٨٤ ـ (م) عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ الْعِيدِ؟ فَقُلْتُ: بِـ ﴿ أَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾، وَ﴿ قَلْ أَنْ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ الْعِيدِ؟ فَقُلْتُ: بِـ ﴿ أَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾، وَ﴿ قَلْ أَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَانِ اللَّهِ عِلَيْهِ ﴾.

## ٥ \_ باب: خروج النساء إلى المصلى

٣٨٥ ـ (ق) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ<sup>(١)</sup>، فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ. قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابِهَا). [خ ٣٢٤]/ م ١٩٠] لَهَا جِلْبَابِهَا). [خ ٣٢٤]/ م ١٩٠]

## ٦ \_ باب: اللعب والغناء أيام العيد

٣٨٦ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ، تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ (١)، فَاضْطَجَعَ عَلَىٰ الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ . وَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ فَانْتَهَرَنِي (٢)، وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ (٣) عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ!

٣٨٣ \_ (١) (سخابها): هو: قلادة من طيب معجون على هيئة الخرز، ليس فيه من الجوهر شيء.

٣٨٥ \_ (١) (ذوات الخدور): جمع خدر، وهو: ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه.

٣٨٦ ـ (١) (بعاث): حصن للأوس، ويوم بعاث: معركة جرت في الجاهلية بين الأوس والخزرج. وكان الظهور فيه للأوس.

<sup>(</sup>۲) (انتهرني): زجرني.

<sup>(</sup>٣) (مزمارة الشيطان): يعنى: الدف أو الغناء.

فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: (دَعْهُمَا). فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا.

وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ، يَلْعَبُ فيه السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَ وَيَقِيْ وَإِمَّا قَالَ: (تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ)، فَقُلْتُ: نَعَمْ، سَأَلْتُ النَّبِي وَرَاءَهُ، خَدِي عَلَىٰ خَدِّهِ، وَهُو يَقُولُ: (دُونَكُمْ (٤٠ يَا بَنِي فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِي عَلَىٰ خَدِّهِ، وَهُو يَقُولُ: (دُونَكُمْ (٤٠ يَا بَنِي فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِي عَلَىٰ خَدِّهِ، وَهُو يَقُولُ: (دُونَكُمْ وَنَا بَنِي أَزُونِكَمُ وَاءَهُ، خَدِي عَلَىٰ خَدِهِ، وَهُو يَقُولُ: (دُونَكُمْ وَنَا بَنِي أَزُونِكَمُ وَاءَهُ، خَدِي عَلَىٰ خَدِهِ، وَهُو يَقُولُ: (دُونَكُمْ (٤٠ يَعَمْ، قَالَ: (خَسْبُكِ)؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (خَسْبُكِ)؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (فَاذْهَبِي). [خَاذُهُ مِي).

وفي رواية لهما: قَالَتْ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ، قَالَتْ: جَوَارِي الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ، قَالَتْ: جَوَارِي الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ، قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتِيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ في بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتِيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ في بَيْتِ رَسُولِ اللهِ وَلَيْبُ؟ وَذَلِكَ في بَيْتِ رَسُولِ اللهِ وَلَيْبُهُ: (يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْبُ: (يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ:

## ٧ ـ باب: الأَكل يوم الفطر قبل الخروج

٣٨٧ ـ (خ) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَغُدُو يَوْمَ اللهِ ﷺ لَا يَغُدُو يَوْمَ اللهِ عَتَىٰ يَأْكُلُ تَمَرَاتٍ. وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْراً.

## ٨ \_ باب: مخالفة الطريق يوم العيد

٣٨٨ ـ (خ) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ، خَالَفَ الطَّرِيقَ.

<sup>(</sup>٤) (دونكم): بمعنى: الإغراء، وفيه إذن وتنشيط لهم.

<sup>(</sup>٥) (يا بني أرفدة): قيل: هو لقب للحبشة.

# ٩ ـ باب: فضل عشر ذي الحجة قال تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ ۞ وَلِيَالٍ عَشْرٍ ﴾.

٣٨٩ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: (مَا الْعَمَلُ في أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ في هذهِ)، قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: (وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: (وَلَا الْجِهَادُ؟ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيءٍ). [ - [ ٩٦٩]

## ١٠ \_ باب: اجتماع العيد والجمعة

٣٩٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: (قَدْ اجْتَمَعَ فِي اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: (قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ).
 العهرا ١٣١١ عنه المحمَّعُونَ).

#### • صحيح.

## ١١ ـ باب: الخروج إلىٰ العيد ماشياً

٣٩١ ـ عَنِ عَلِيٍّ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَىٰ الْعِیْدِ مَاشِیاً، وأَنْ تَخْرُجَ إِلَیٰ الْعِیْدِ مَاشِیاً، وأَنْ تَخْرُجَ. تَأْكُلَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ.

• حسن.

## ١٢ ـ باب: التكبير في صلاة العيدين

٣٩٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: (التَّكْبِيرُ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ (التَّكْبِيرُ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا).

• حسن.

٣٩٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ، إِلَى صَلَاةِ العَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. [ك١١١٣]

#### ١٣ ـ باب: خطبة العيد

٣٩٤ عنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُنْبَةَ قَالَ: السُّنَةُ في تَكْبِيرِ يَوْمِ الأَضْحَى وَالْفِطْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ: أَنْ يَبْتَدِئَ الإِمَامُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ تَثْرَى لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا الْخُطْبَةِ وَهُو قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ تَثْرَى لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِكَلَامٍ، ثُمَّ يَخُطُبُ، ثُمَّ يَجْلِسُ جَلْسَةً ثُمَّ يَقُومُ في الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ فَيْقَتِحُهَا بِسَبْع تَكْبِيرَاتٍ تَثْرَى لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِكَلَام ثُمَّ يَخُطُبُ.

□ وفي رواية: ثُمَّ يَدْعُو وَيُكَبِّرُ بَعْدُ مَا بَدَا لَهُ. [هق٣/٣٩٩]

٣٩٥ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِيدَ، فَلَمَّا قَضَىٰ الصَّلَاةَ قَالَ: (إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ اللهِ عَلَى الصَّلَاةَ قَالَ: (إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلَيْدُ، فَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَدْهَبَ فَلْيَذْهَبُ). [د٥٥١/ ن٥٧٠/ ج٠١٢٩٠]

• صحيح مرسل.

#### ١٤ ـ باب: وقت صلاة العيد

٣٩٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ - صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ - أنه خرج مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَىٰ، فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ (١). [د١٣١٧/ جه١٣١٧]

• صحيح.

٣٩٣ ـ (ت) هذه التكبيرات يجري القيام بها بعد الصلوات.

٣٩٦ ـ (١) أي: حين صلاة الضحي.

### ١٥ \_ باب: صلاة العيد في المسجد يوم المطر

٣٩٧ - عَنْ عُشْمَانَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: مُطِرُنَا في إِمَارَةِ أَبَانَ بُنِ عُشْمَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ مَطَراً شَدِيداً لَيْلَةَ الْفِطْرِ، فَجَمَعَ النَّاسَ في الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى الْمُصَلَّى الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ الْفِطْرُ وَالأَضْحَى، ثُمَّ قَالَ لِعَبْدِ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: قُمْ فَأَخْبِرِ النَّاسَ مَا أَخْبَرُتَنِي، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَامِرٍ: إِنَّ النَّاسَ مُطِرُوا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ الْمَعْفَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ الْمَعْفَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ الْمَعْفَى عَلَى النَّاسُ في الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِهِمْ، ثُمَّ فَأَمْ عَلَى الْمُسْجِدِ فَصَلَّى بِهِمْ، ثُمَّ النَّاسُ في الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِهِمْ، ثُمَّ فَأَمْ عَلَى الْمُسْجِدِ فَصَلَّى بِهِمْ، ثُمَّ إِلْنَاسِ فَلَانَ يَخْرُجُ بِالنَّاسِ فَي الْمُصَلَّى يُصَلِّى بِهِمْ لأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِمْ وَأَوْسَعُ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ يَخْرُجُ بِالنَّاسِ لِلْ الْمُصَلَّى يُصَلِّى بِهِمْ لأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِمْ وَأَوْسَعُ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّ الْمَسْجِدِ كَانَ الْمَسْجِدَ كَانَ الْمَسْجِدَ كَانَ الْمَسْجِدَ كَانَ الْمَسْجِدِ أَرْفَقُ.

### ١٦ \_ باب: الغسل للعيد

٣٩٨ - عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُو إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ.

• إسناده صحيح.

### ١٧ - باب: أعياد المسلمين

٣٩٩ - عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا ، فَقَالَ: (مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ)؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْعَبُونَ فِيهِمَا ، فَقَالَ: (مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ)؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْراً مِنْهُمَا: يَوْمَ الْإَضْحَىٰ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ).

• صحيح.

## الفصل الثالث

#### صلاة الكسوف

#### ١ \_ باب: صفة صلاة الكسوف

خاد الله عَلَى عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِلنَّاسِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّل، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، رُكَعَ فَأَطَالَ الرَّكُوعَ، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّل، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ في الأُولَىٰ، ثُمَّ انْصَرَف، وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:

(إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذلِكَ فَادْعُوا اللهَ، وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا). ثُمَّ قَالَ: (يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، واللهِ، مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَوْلِي أَمَتُهُ. يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً). وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً).

## ٢ \_ باب: ما جاء في الكواكب

٢٠١ عن مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي قَتَادَةَ عَلَىٰ ظَهْرِ
 بَيْتِنَا، فَرَأَىٰ كَوْكَباً انْقَضَ، فَنَظَرُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: إِنَّا قَدْ نُهِينَا أَنْ
 نُتْبِعَهُ أَبْصَارَنَا.

• إسناده صحيح علىٰ شرط الشيخين.

## الفصل الرابع

#### صلاة الاستسقاء

قال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ﴾.

## ١ \_ باب: تحويل الرداء

٤٠٢ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَرَجَ
 إِلَىٰ المُصَلَّىٰ، فَاسْتَسْقَىٰ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّىٰ
 رَكْعَتَيْن.

□ وفي رواية لهما: رَأَيْتُ النبيَّ ﷺ يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي، فَحَوَّلَ إِلَىٰ النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو، ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّىٰ لنا رَكْعَتَيْنِ. زاد البخاري: جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ. [خ٥٢٥]

## ٢ \_ باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء

٤٠٣ ـ (ق) عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ
 في شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا في الإسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّىٰ يُرَىٰ بَيَاضُ
 إِبْطَيْهِ.

٣ ـ باب: ما يقول وما يفعل عند نزول المطر
 ٤٠٤ ـ (خ) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَىٰ المَطَرَ
 قَالَ: (صَيِّباً نَافِعاً).

□ ولفظ «السنن»: (اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّباً نَافِعاً).

فَطُرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَوْبَهُ، حَتَىٰ أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَوْبَهُ، حَتَىٰ أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، فَعُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: (لأَنَّهُ حَدِيث عَهْدٍ بِرَبِّهِ نَعُالَىٰ: (لأَنَّهُ حَدِيث عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَىٰ).
[م٨٩٨]

## ٤ \_ باب: ليست السنة بأن لا تمطروا

السَّنَةُ (١) بِأَنْ لَا تُمْطَرُوا، وَلَكِنِ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا، وَلَا تُنْبِتُ اللَّانَ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّ



٤٠٦ \_ (١) (السنة): المراد بها هنا: القحط.

## الكِتَابُ الثَّامِنُ

## قصر الصلاة وجمعها وأحكام السفر

# الفصل الأُول

#### قصر الصلاة وجمعها

قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم ۗ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾. [النساء: ٢٨]

## ١ \_ باب: قصر الصلاة

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْنُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن لَقَصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ ﴾.

٧٠٤ - (ق) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ قَالَتْ: فَرَضَ اللهُ الصَّلاةَ
 حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ
 السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضرِ.

#### ٢ \_ باب: مدة القصر ومسافته

٤٠٨ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: أَقَامِ النَّبِيُ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا. [خ-١٠٨]
 يَقْصُرُ، فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا. [خ-١٠٨]

المقصد الثالث: العبادات

□ وفي رواية له: قال: أقام النّبِيُّ ﷺ بمكة تسعة عشر يوماً
 يصلى ركعتين.

٣ ـ باب: الجمع بين الصلاتين في السفر الجمع بين الصلاتين في السفر عن مُعَاذٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ فِي فِي عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءِ عَرْوَةٍ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءِ جَمِيعاً،

الجمع بين الصلاتين في الحضر الجمع بين الصلاتين في الحضر ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ.

□ وفي رواية: بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. [م٥٠٥م]

## ٥ \_ باب: الجمع في المطر

الأُمَرَاءُ بَيْنَ عُمْرَ كَانَ إِذَا جَمَعَ الْأُمَرَاءُ بَيْنَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَمَعَ الْأُمَرَاءُ بَيْنَ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَرِ جَمَعَ مَعَهُمْ.
 [ط٣٣٣]

## الفصل الثاني

## أحكام السفر

#### ١ \_ باب: السفر قطعة من العذاب

٤١٢ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عِيْ قَالَ: (السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَىٰ نَهْمَتَهُ<sup>(١)</sup>؛ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ). [خ۱۹۲۷/ م۱۹۲۷]

## ٢ \_ باب: لا تسافر المرأة إلا مع محرم

٤١٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا [خ۸۸۰۱/ م۲۳۹] حُرْمَةٌ).

## ٣ ـ باب: لا يسافر منفرداً

١١٤ \_ (خ) عَن ابْن عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلِ وَحْدَهُ). [خ۸۹۹۸]

١٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ).[د٢٦٠٧/ ت١٦٧٣]

• حسن.

٤١٢ \_ (١) (نهمته): أي: حاجته.

المقصد الثالث: العبادات

# 217 ـ (م) عَنِ ابْنِ عُمَر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَىٰ عَلَىٰ بَعِيرِهِ خَارِجاً إِلَىٰ سَفَرٍ، كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: (﴿ سُبْحَنَ اللَّهِ سَخَرَ النَّا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِئِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ [الــزحــرف](). لنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِئِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ [الــزحــرف](). اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ والتَّقْوَىٰ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ والتَّقْوَىٰ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ. اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَا بُعْدَهُ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي اللَّهُمَّ هُونُ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطُو عَنَا بُعْدَهُ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْفَاءِ (٢) السَّفَرِ، السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْفَاءٍ (٢) السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْفَاءٍ (٢) السَّفَرِ، وَالْمَالِ وَالأَهْلِ). وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ، وَزَادَ فِيهِنَ : (آبِبُونَ، تَابُبُونَ، عَابِدُون، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ). [مِكَامَ وَالأَهْنَ ، وَزَادَ فِيهِنَ : (آبِبُونَ، تَابُبُونَ، عَابِدُون، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ). [مِكَامَ وَالأَهْنَ ، وَزَادَ فِيهِنَ : (آبِبُونَ، تَابُبُونَ، عَابِدُون، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ). [مِكَامَ وَالأَمْونَ ).

## ٥ \_ باب: ما يقول إذا قفل من سفر حج وغيره

كانَ وَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ الْأَرْضِ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْدٍ أَوْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ أَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: (لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللهُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ).

٤١٦ \_ (١) (وما كنا له مقرنين): معنى مقرنين مطيقين؛ أي: ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا.

<sup>(</sup>۲) (وعثاء): المشقة والشدة.

<sup>(</sup>٣) (وكآبة): هي: تغير النفس من حزن ونحوه.

<sup>(</sup>٤) (المنقلب): المرجع.

## ٦ - باب: لا يطرق أهله ليلاً

١٨ ٤ - (ق) عَنْ جابِر رَفِي اللهِ قَالَ: نَهِيْ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَثلاً . [خ١٨٠١ (٤٤٣)/ م\_الإمارة: ١٨٠ (١٨٢ \_١٨٥)]

 □ وفي رواية لمسلم قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً، يَتَخَوَّنُهُمْ، أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ.

## ٧ \_ باب: الدعاء عند الوداع

٤١٩ - عَن ابْن عُمَرَ: أنه كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَراً، ادْنُ مِنِّي، أُوَدِّعْكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُودِّعُنَا؛ فَيَقُولُ: (أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَك، وَأَمَانَتَك، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِك). [د۲۲۰۰] ت۳٤٤٣]

#### • صحيح.

## ٨ \_ باب: الثلاثة يؤمرون أحدهم

٤٢٠ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ؛ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ). [۲٦٠٨]

• حسن صحيح.





# الكِتَابُ التّاسع الجنسائز

قال تعالى: ﴿ كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِ ﴾ وَقِيلَ مَنَّ رَاقٍ ۞ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ وَالْنَفَتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ شَي إِلَى رَبِكَ يَوْمَبِذِ ٱلْمَسَاقُ . [القيامة:٢٦ ـ ٣٠]

## ١ \_ باب: تلقين الموتى: لا إله إلا الله

٤٢١ - (م) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَقَّنُوا مَوْتَاكُمْ (١): لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ). [917]

٤٢٢ ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ). [2117]

• صحيح.

#### ٢ \_ باب: ما يقال عند المصيبة

قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ وَابِّنَا إِلَيْهِ رَجِعُونَ 🗞 . [البقرة: ١٥٦]

٤٢٣ \_ (م) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

٤٢١ \_ (١) (لقنوا موتاكم): أي: ذكروا من حضره الموت منكم بكلمة التوحيد، بأن تتلفظوا بها عنده.

يَقُولُ: (مَا مِنْ مُسْلِم تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: إِنَّا للهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا؛ إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْراً مِنْهَا).

قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قَلْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا، فَأَخْلَفَ اللهُ لِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ، ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا، فَأَخْلَفَ اللهُ لِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ.

## ٣ \_ باب: إغماض الميت والدعاء له

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَلَمْ تَرَوُا اللهِ ﷺ: (أَلَمْ تَرَوُا اللهِ ﷺ: (أَلَمْ تَرَوُا اللهِ ﷺ: (أَلَمْ تَرَوُا اللهِ ﷺ: (فَذَلِكَ حِينَ يَتْبَعُ اللهُ اللهُو

﴿ ٢٥ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ، فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ، فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ، وَقُولُوا خَيْراً، فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ، وَقُولُوا خَيْراً، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَىٰ مَا قَالَ أَهْلُ الْبَيْتِ). [جه٥٥]

• حسن .

# ٤ ـ باب: الأُمر بحسن الظن بالله تعالىٰ عند الموت

٢٦٦ - (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، يَقُولُ: (لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، يَقُولُ: (لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُسُونُ الظَّنَّ بِاللهِ ﷺ [م٢٨٧٧]

٥ ـ باب: إذا خرجت روح الميت

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَّتِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِد أَخْرِجُوٓا أَنفُسَكُم الْيُوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ نَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُم عَنْ ءَايَنتِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ الخَقِ وَكُنتُم عَنْ ءَايَنتِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ الخَقِق وَكُنتُم عَنْ ءَايَنتِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه ٤٢٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِذَا حُضِرَ (١) الْمُؤْمِنُ، أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ، فَيَقُولُونَ: اخْرُجِي (٢) رَاضِيَةً مَرْضِيّاً عَنْكِ، إِلَىٰ رَوْح اللهِ<sup>(٣)</sup> وَرَيْحَانِ<sup>(١)</sup> وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ، حَتَّىٰ أَنَّهُ لَيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، حَتَّىٰ يَأْتُونَ بِهِ بَابَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ: مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيحَ الَّتِي جَاءَتْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ! فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحاً بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ، فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ فَيَقُولُونَ: دَعُوهُ، فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا، فَإِذَا قَالَ: أَمَا أَتَاكُمْ (٥)؟ قَالُوا: ذُهِبَ بِهِ إِلَىٰ أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ(٦). وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتُضِرَ أَتَتْهُ مَلَاثِكَةُ الْعَذَابِ بِمِسْح (٧)، فَيَقُولُونَ: اخْرُجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطاً عَلَيْكِ إِلَىٰ عَذَابِ اللهِ ﷺ فَتَخْرُجُ كَأَنَّتَنِ رِيحٍ جِيفَةٍ، حَتَّىٰ يَأْتُونَ بِهِ بَابَ الْأَرْضِ فَيَقُولُونَ: مَا أَنْتَنَ هَذِهِ الرِّيحَ؟ حَتَّىٰ يَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ). [11775]

• صحيح

٢٧٤ \_ (١) (خُضِر): أي: حضره الموت.

<sup>(</sup>٢) (اخرجي): الخطاب للنفس.

<sup>(</sup>٣) (رَوْح الله): أي: رحمته.

<sup>(</sup>٤) (ريحان): طيب.

<sup>(</sup>٥) (أما أتاكم): أي: أنه مات، ولْكنه لم يصل إليهم.

<sup>(</sup>٦) (الهاوية): اسم من أسماء النار.

<sup>(</sup>٧) (مسح): ثوب من الشعر غليظ.

#### ٦ \_ باب: البكاء على الميت

١٤٢٨ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ ﴿ اللهِ عَلَىٰ أَبِي سَيْفِ الْقَيْنِ (١ وَكَانَ ظِلْراً (١ لِإِبْرَاهِيمَ اللهِ وَسُولِ اللهِ عَلَىٰ أَبِي سَيْفِ الْقَيْنِ (١ وَكَانَ ظِلْراً (١ لَإِبْرَاهِيمَ اللهِ وَالْمَدُ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَلَهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذلِكَ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَعْدَ ذلِكَ، وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ (٣)، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ تَذْرِفانِ (١٠)، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ وَلَيْهِ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: (يَا ابْنَ لَهُ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ)، ثُمَّ أَنْبَعَهَا بِأَخْرَىٰ، فَقَالَ عَلِيْهِ: (إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَعْفِي إِنَّهَا رَحْمَةٌ)، ثُمَّ أَنْبَعَهَا بِأُخْرَىٰ، فَقَالَ عَلِيْهِ: (إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا ما يَرْضَىٰ رَبُنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ).

## ٧ \_ باب: عظم جزاء الصبر

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾. [الزمر: ١٠]

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (يَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: (يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: ما لِعَبْدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ، إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ (١) مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، ثُمَّ احْتَسَبَهُ (٢)؛ إلَّا الجَنَّةُ).

٤٢٨ \_ (١) (القين): الحداد.

<sup>(</sup>٢) (ظئراً): أي: مرضعاً، وأطلق عليه ذٰلك لأنه كان زوج المرضعة.

<sup>(</sup>٣) (يجود بنفسه): أي: يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله.

<sup>(</sup>٤) (تذرفان): أي: يجري دمعهما.

٢٩٤ ـ (١) (صفيه): هو: الحبيب المصافي كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان.
 (٢) (احتسبه): المراد: صبر على فقده راجياً الأجر من الله على ذلك.

## ٨ ـ باب: التشديد في النياحة

٤٣٠ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَا اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَىٰ الجَاهِلِيَّةِ). [خ١٠٣٠ م١٢٩٤]

#### ٩ \_ باب: الصبر عند المصيبة

٤٣١ - (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ رَبُّ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ وَيَعْتُ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ، فَقَالَ: (اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي). قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: (إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَىٰ). [خ٣٨٢١ (١٢٥٢)/ ج٢٢٩]

#### ١٠ \_ باب: غسل الميت

٤٣٢ \_ (ق) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ عَيُّهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، حِينَ تُوفِّيَتِ ابْنَتُهُ، فَقَالَ: (اغْسِلْنَهَا ثَلَاثاً، أَوْ خَمْساً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةِ كَافُوراً، أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورِ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنِّنِي). فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ(١)، فَقَالَ: (أَشْعِرْنَهَا (٢) إِيَّاهُ). تَعْنِي: إِزَارَهُ. [خ٣٥٣ (١٦٧) م٩٣٩]

٤٣٢ \_ (١) (حقوه): يعنى: إزاره.

<sup>(</sup>٢) (أشعرنها إياه): أي: اجعلنه شعاراً لها، وهو الثوب الذي يلى الجسد. سمى شعاراً؛ لأنه يلي شعر الجسد.

□ وفي رواية لهما: قال لها: (ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمُوَاضِعِ الوضوءِ
 منها).

□ وفي رواية لهما: قالت: ومشَطْنَاها ثَلاثَةَ قرونِ<sup>(٣)</sup>. [خ١٢٥٤]

## ١١ \_ باب: في كفن الميت

٤٣٣ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةَ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كُفِّنَ في ثَلَاثَةِ أَثُوابٍ يَمَانِيَةٍ، بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ (١) مِنْ كُرْسُفٍ (٢)، لَيْسَ فِيهِنَ قَمِيصٌ وَلَا عَمَامَةٌ.
[خ١٢٦٤/ م١٤٥]

## ١٢ \_ باب: الإسراع بالجنازة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ يَكُ سِوَىٰ ذلِكَ، بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ يَكُ سِوَىٰ ذلِكَ، بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ يَكُ سِوَىٰ ذلِكَ، فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ).

## ١٣ ـ باب: فضل اتباع الجنائز

٤٣٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ، إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّىٰ يُصَلِّىٰ عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ. وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ. وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ).
 اخ٧٤/ م١٩٥٥]

<sup>(</sup>٣) (قرون): ضفائر.

٤٣٣ \_ (١) (سحولية): منسوبة إلى سحول، مدينة باليمن.

<sup>(</sup>٢) (كرسف): هو: القطن.

#### ١٤ - باب: اتباع النساء الجنائز

٤٣٦ - (ق) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَبُّهُا قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا . [خ۸۷۲۱ (۱۲۳)، م۸۹۳]

#### ١٥ \_ باب: الصلاة على الجنازة

٤٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَى جَنَازَةِ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعاً، وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً. [[٢٣٣٢]]

## ١٦ \_ باب: قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

٤٣٨ - عَنِ الزُّهْرِي قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةً بْنُ سَهْل: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ: أَنَّ السُّنَّة في الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى سِرًا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِي ﷺ وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ في التَّكْبِيرَاتِ لَا يَقْرأُ في شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرّاً في نَفْسِهِ. [هق٤/٣٩]

## ١٧ \_ باب: الدعاء للميت في الصلاة

٤٣٩ \_ (م) عَنْ عَوْفِ بْن مَالِكٍ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ جِنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ النَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ \_ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ \_).

قَالَ: حَتَّىٰ تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ.

[975]

## ١٨ \_ باب: كثرة المصلين وشفاعتهم بالميت

· ٤٤ ـ (م) عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ؛ إِلَّا شُفِّعُوا [984] فِيهِ).

## ١٩ \_ باب: ثناء الناس على الميت

٤٤١ \_ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رَفِي اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْراً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (وَجَبَتْ). ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَىٰ فَأَثْنُوا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: (وَجَبَتْ). فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَبِّهِ اللَّهِ مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: (هذا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْراً فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَهذا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرّاً فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ في الأَرْضِ). [خ١٣٦٧/ م٩٤٩]

## ٢٠ \_ باب: ما يلحق الميت من الثواب

٤٤٢ \_ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْم يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ). [م١٦٣١].

٢١ ـ باب: وقوف المشيعين على القبر للدعاء قال تعالى: ﴿ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِّ﴾. [إبراهيم: ٢٧]

٤٤٣ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: كَانَ النَّبِي ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ

٤٤١ \_ (ت) في هٰذا دليل على أن ثناء الناس على الميت مؤشر خير وقبول عند الله إن شاء الله.

الْمَيْتِ، وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: (اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ). [21777]

• صحيح.

## ٢٢ \_ باب: أحكام القبر

٤٤٤ - (م) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ: أَنَّه قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ: الْحَدُوا لِي لَحُدا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْباً، كَمَا صُنِعَ برَسُولِ اللهِ ﷺ. [977]

220 - (م) عَنْ أَبِي مَرْثَدِ الْغَنَوِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَجْلِسُوا عَلَىٰ الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا). [م۲۷۲]

٢٣ \_ باب: الميت يعرض عليه مقعده

قال تعالى: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾. [خافر: ٤٦]

٤٤٦ \_ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ ﴿ اللهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ، عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هذَا مَقْعَدُكَ حَتَّىٰ يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [خ٧٩٩/ م٢٨٦٦]

#### ٢٤ \_ باب: سؤال القبر

٧٤٧ ـ (ق) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ، وَتَوَلَّىٰ عَنْهُ أَصْحَابُهُ - وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ \_ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا الرَّجُل؟ لِمُحَمَّدٍ ﷺ، فَأَمَّا المُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ،

فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَىٰ مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَداً مِن البَّادِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَداً مِن البَّنَةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعاً). [خ٢٨٧٠ (١٣٣٨)/ م٢٨٧٠]

قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ لَنَا: أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ. زاد مسلم: سَبْعُونَ ذِرَاعاً، وَيُمْلأُ عَلَيْهِ خَضِراً إِلَىٰ يَوْم يُبْعَثُونَ.

#### ٢٥ \_ باب: عذاب القبر

قال تعالى: ﴿ سَنُعَذِبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمُّ بُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾. [التوبة:١٠١]

كَبِيرٍ، فَقَالَ: (إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذِّبَانِ مِنْ كَبِيرٍ). وفي رواية (في كَبِيرٍ) ثُمَّ قَالَ: (إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذِّبَانِ مِنْ كَبِيرٍ). وفي رواية (في كبير) ثمَّ قَالَ: (بَلَىٰ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَىٰ بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا كبير) أَنَّ ثُمَّ قَالَ: (بَلَىٰ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَىٰ بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَىٰ بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَىٰ بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ (٢) مِنْ بَوْلِهِ). قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ عُوداً رَطْباً فَكَسَرَهُ بِالثَّيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ قَبْرٍ، ثُمَّ قَالَ: (لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ بِالثَّيْنِ، ثُمَّ عَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ قَبْرٍ، ثُمَّ قَالَ: (لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَم يَبْسِمًا).

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ قَبْرٍ فَقَالَ: (النُّتُونِي بِجَرِيدَتَيْنِ) فَجَعَلَ إِحْدَاهُمَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَالْأُخْرَىٰ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَقِيلَ: يَا نَبِيَّ الله، أَيَنْفَعُهُ ذَلِك؟ قَالَ: (لَنْ يَزَالَ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُ بَعْضُ عَذَه بَعْضُ عَنْه بَعْضَ الله الْقَبْرِ مَا كَانَ فِيهِمَا نُدُولًى .

• إسناده صحيح علىٰ شرط مسلم.

٤٤٨ ـ (١) (وما يعذبان في كبير): لها معنيان: أحدهما: أن ليس بكبير في زعمهما،
 والثاني: أنه ليس بكبير تركه عليهما.

<sup>(</sup>۲) (لا يستتر): وكذلك يستنزه ويستبرئ، معناها لا يجتنبه ولا يتحرز منه.

## ٢٦ ـ باب: التعوذ من عذاب القبر

• ٤٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةٍ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ). [٢٠٥٩٥]

• صحيح.

#### ٢٧ \_ باب: ما يقال عند دخول المقابر

٤٥١ - (م) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَىٰ الْمَقَابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ). [9000]

## ٢٨ \_ باب: الحض على زيارة القبور

٢٥٧ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمُّهِ، فَبَكَىٰ وَأَبْكَىٰ مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: (اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي؛ فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ).

#### ٢٩ ـ باب: ثواب من مات له ولد فاحتسب

٤٥٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا النَّبِي عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: (لَا يَمُوتُ لِمُسْلِم ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَلِجَ النَّارَ؛ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَم(١)). [خ١٥١١/ م٢٣٢]

٥٥٤ \_ (١) (إلا تحلة القسم): يعني: قوله تعالىٰ: ﴿وَإِن مِنكُورَ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾.

## ٣٠ \_ باب: النهي عن سب الأموات

اللَّهُ عَنْ عَائِشَةً فَيْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَنْ عَائِشَةً فَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَا لَا عَلَيْهُ عَلَا لَا عَلَا عَلَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا

## ٣١ \_ باب: دفن الجماعة في القبر الواحد

200 ـ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمَ أُحُدِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا اللاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي رَسُولُ اللهِ عَلَى الله عَلَى ال

• صحیح. [د۲۱۰۵/ ت۲۷۱/ ن۹۰۰۰/ جه۲۰۰۱]

٣٢ \_ باب: ما يقال إذا أدخل الميت القبر

٤٥٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ: (بِاسْم اللهِ، وَعَلَىٰ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ) ﷺ.

• صحیح. [د۱۳۵ ت۲۱۳ ت۲۱۰ جه۱۰۵۰]

#### ٣٣ ـ باب: ضغطة القبر

٤٥٧ ـ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ لِلْقَبْرِ ضَغْطَةً، وَلَوْ
 كَانَ أَحَدٌ نَاجِياً مِنْهَا، نَجَا مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ).

• حديث صحيح.

# الكِتَابُ العَاشِر الزكاة

الفّصل الأوّل

#### الزكاة الواجبة

١ \_ باب: الزكاة من أركان الإسلام قال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاثُوا الزَّكُوٰهَ ﴾. [البقرة: ٤٣]

وقال تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِهم بِهَا ﴾.

[التوبة: ١٠٣]

٤٥٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ قَالَ: لَمَّا تُؤُفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو بَكُرِ (١) رَهِ إِنْهُانِه، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَب، فَقَالَ عُمَرُ رَفِيْهِ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا: لَا إِلهَ إِلَّا اللهَ، فَمَنْ قَالَهَا، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَىٰ اللهِ)؟ فَقَالَ: وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ. وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقاً (٢) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَىٰ مَنْعِهَا. قَالَ

٤٥٨ \_ (١) (وكان أبو بكر): كان تامة. والمعنى: وقام أبو بكر مقامه.

<sup>(</sup>٢) (عناقاً): العناق: الأنثى من ولد المعز.

المقصد الثالث: العبادات

عُمَرُ وَيُجْهِدُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَيَجْهُدُ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ<sup>(٣)</sup>. [خ١٣٩٩ و١٤٠٠/ م٢٠]

## ٢ \_ باب: إثم مانع الزكاة

قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا يُنفُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ يَعْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكُونُ مِنهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَنذَا مَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ لِأَنفُسِكُمْ فَدُونُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِرُونَ ﴿ يَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

١٥٩ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ اللهُ عَالَهُ اللهُ مالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثَلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ (١)، لَهُ رَبِيبَتَانِ (٢)، يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَيْهِ ـ يَعْنِي: شِدْقَيْهِ ـ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَيْهِ ـ يَعْنِي: شِدْقَيْهِ ـ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَيْهِ ـ يَعْنِي: شِدْقَيْهِ ـ ثُمَّ يَلُاذَ وَوَلَا يَحْتَبَنَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ ﴾ الآية يَقُولُ: أَنَا مَالُك، أَنَا كَنْزُك، ثُمَّ تَلان ﴿وَلَا يَحْتَبَنَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ ﴾ الآية [آل عمران:١٨٠]).

## ٣ \_ باب: المقادير الواجب فيها الزكاة (النصاب)

٤٦٠ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ ﴿ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (١) (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (١)

<sup>(</sup>٣) (فعرفت أنه الحق): أي: القتال.

٤٥٩ ـ (١) (شجاعاً أقرع): الشجاع: الحية الذكر، والأقرع: الذي تقرع رأسه - أي: تمعط ـ لكثرة سمّه.

<sup>(</sup>٢) (له زبيبتان): قبل: لحمتان في رأسه مثل القرنين.

١٦٠ ـ (١) (أواق): جمع أوقيَّة، وهي أربعون درهماً.

 <sup>(</sup>٢) (ذود): الذود من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد: بعير، و(خمس ذود): أي: خمسة أبعرة.

صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقِ<sup>(٣)</sup> صَدَقَةٌ). [خ١٤٠٥/ م٩٧٩]

النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: (فِيمَا سَقَتِ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ (١٤ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ النَّضْحِ (٢) الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ (٢) نِصْفُ الْعُشْرِ).

#### ٤ \_ باب: تعجيل الزكاة

الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ
 أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَصَ لَهُ فِي ذَلِكَ.
 [د١٦٢٦/ ت٧٥٨/ جه٥٩٥/ مي١٦٧٦]

• حسن.

اب: ما تجب فیه الزکاة من الأموال
 قال تعالى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ ﴿ . [الأنعام: ١٤١]
 وقال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا
 في سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾.

٤٦٣ عَنْ مُوسَىٰ بْنِ طَلْحَةً قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ النَّبِيِّ عَنْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالنَّبِيبِ وَالنَّالِيبِ وَالنَّبِيبِ وَالنَّالِيبِ وَالنَّالِيبِ وَالنَّالِيبِ وَالنَّالِيبِ وَالنَّالِيبِ وَالنَّيبِ وَالنَّالِيبِ وَالنَّالِيلِيبِ وَالنَّالِيلِيبِ وَالنَّالِيلِيبِ وَالنَّالِيلِيبُ وَالنَّالِيلِيبِ وَالنَّالِيلِيبِ وَالنَّالِيلِيلِ وَالنَّالِيلِيبِ وَالنَّالِيلِيبِ وَالنَّالِيلُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّالِيلِيبِ وَاللَّالَّةِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّالَالِيلُولِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْتَلْمِ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

• إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

٤٦٤ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَهُوْتُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (قَدْ عَفَوْتُ عَنْ

<sup>(</sup>٣) (أوسق): جمع وسق، والوسق: ستون صاعاً.

 <sup>(</sup>١) (أو كان عثرياً): قال الخطابي: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي.
 (٢) (بالنضح): أي: بالسانية، والمراد بها: الإبل التي يستقىٰ عليها.

صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ<sup>(١)</sup>، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَماً، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ [د۲۵۷۲/ ت،۲۲/ ن۲۲۷/ جه،۱۷۹/ می۱۲۱۹] دَرَاهِمَ).

#### • صحيح.

## ٦ \_ باب: الزكاة في الدَّين

٤٦٥ \_ عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: زَكُّوا مَا كَانَ في أَيْدِيكُمْ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنِ فِي ثِقَةٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا فِي أَيْدِيكُم، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنِ ظَنُونَ فَلَا [هق٤/ ١٥٠] زَكَاةً فِيهِ حَتَّى يَقْبضَهُ.

## ٧ \_ باب: لا زكاة حتى يحول الحول

٤٦٦ \_ عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (مَن اسْتَفَادَ مَالاً، فَلَا زَكَاةً عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ). [ت٢٣١]

#### • صحيح.

## ٨ ـ باب: نقل الزكاة من بلد إلى آخر

٤٦٧ - عَنْ أَسْلَمَ: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الرَّمَادَةِ وَأَجْدَبَتْ بِبِلادِ الأَرْضُ، كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ إِلَىٰ عَمْرِهِ بْنِ العَاصِ: مِنْ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيْرِ المُؤْمِنِينَ إِلَىٰ العَاصِ بْنِ العَاصَ: لَعَمْرِي مَا تُبَالِي إِذَا سَمِنْتَ، وَمَنْ قِبَلَكَ، أَنْ أَعْجَفَ أَنَا وَمَنْ قِبَلِي وَيَا غَوْثَاهُ.

فَكَتَبَ عَمْرٌو: سَلامٌ أَمَا بَعْدُ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، أَتَتْكَ عِيْرٌ أَوَّلُهَا عِنْدَكَ

٤٦٤ \_ (١) (الرقة): الفضة والدراهم المضروبة منها.

وَآخِرُهَا عِنْدِي، مَعْ أَنِّي أَرْجُو أَنْ أَجِدَ سَبِيلاً أَنْ أَحْمِلَ فِي البَحْرِ.

فَلَمَّا قَدِمَتُ أَوَّلُ عِيْرٍ دَعَا الزُّبَيْرَ فَقَالَ: اخْرُجْ فِي أَوَّلِ هٰذِهِ العِيْرِ فَاسْتَقْبِلْ بِهَا نَجْداً فَاحْمِلْ إِلَىٰ (١) كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ قَدَرْتَ عَلَىٰ أَنْ تَحْمِلَهُمْ فَاسْتَقْبِلْ بِها نَجْداً فَاحْمِلْ إِلَىٰ (١) كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ بِبَعِيرٍ بِمَا عَلَيْهِ، وَمُرْهُمْ إِلَيَّ، وَمَنْ لَمْ تَسْتَطِعْ حَمْلَهُ فَمُو لِكُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ بِبَعِيرٍ بِمَا عَلَيْهِ، وَمُرْهُمْ فَلْيَبْسُوا كِيَاسَ الذِينَ فِيهِمُ الحِنْطَة، وَلْيَنْحَروا البَعِيرَ فَلْيَجْمِلُوا شَحْمَهُ فَلْيَلْبِسُوا كِيَاسَ الذِينَ فِيهِمُ الحِنْطَة، وَلْيَنْحَروا البَعِيرَ فَلْيَجْمِلُوا شَحْمَهُ وَلْيَقِدُوا كَمْيَّةً مِنْ قَدِيْدٍ وكَمْيَّةً مِنْ وَلْيَقِدُوا لَحْمَهُ، وَلْبِحْذُوا جِلْدَهُ، ثُمَّ لْيَأْخُذُوا كَمْيَّةً مِنْ قَدِيْدٍ وكَمْيَةً مِنْ شَحْمٍ وَحَفْنَة مِنْ دَقِيقٍ، فَيَطْبُحُوا فَيَأْكُلُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمُ اللهُ بِرِزْقِ.

(١) (إلىٰ): هكذا جاءت عند ابن خزيمة وفي نسختين من المستدرك، وجاءت عند البيهقي "إليَّ"، وهو الصواب، والله أعلم.

(ت) يستوقف لهذا الأثر القارئ في أمور كثيرة.

- منها: أن عمر في الله كتب لهذه الرسالة بلغة فيها الكثير من العتب والتأنيب حيث بدأها بقوله: "إلى العاص بن العاص» وذلك لأن عمرو بن العاصي ما كان ينبغي له أن ينتظر حتى تأتيه الرسالة، بل كان عليه أن يبادر من تلقاء نفسه بإرسال المعونات، وبخاصة أن أخبار ذلك العام قد سارت بها الركبان.

ويفهم من لهذا أن الجار ينبغي أن يتفقد جيرانه، ولا ينتظر حتى يطلب جاره المساعدة، بل يبادر بها، وكذلك ينبغي أن يكون شأن الإنسان مع قرابته وذوي رحمه.

- ومنها: طلب عمر في الله : أن يُحمل إليه كل من كان قريباً من المدينة وذلك ليشرف عليهم بنفسه.

- ومنها: أنه أعطىٰ تعليمات دقيقة في كيفية الاستفادة من هٰذه المساعدات، فأوصىٰ أن يستفاد من أكياس الطحين فتتخذ ثياباً، وأن تجعل جلود الذبائح أحذية.. وهٰذا يدل علىٰ ما بلغته الشدة تلك الأيام.

ـ ومنها: عفة الصحابة، فلم يأخذ أبو عبيدة ما أرسل به عمر إليه، حتى أعلمه أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك. .

ولا يُظن أن عمر أرسل إليه ذُلك المبلغ أثناء الأزمة، وإنما كان ذُلك بعد ذهاب تلك الشدة.

ـ ومنها: أن الزكاة تنقل من بلد إلىٰ آخر عند الحاجة، وقد كانت الزكاة كما هو معلوم تجمعها الدولة. وقد تكون لهذه المساعدات من غير الزكاة. فَأَبَى الزُّبَيرُ أَنْ يَخْرُجَ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ لا تَجِدُ مِثْلَهَا حَتَّىٰ تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيا، ثُمَّ دَعَا آخَرَ أَظَنُّهُ طَلْحَةً فَأَبَى.

ثُمَّ دَعَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنِ الجَرَّاحِ فَخَرَجَ فِي ذَلِكَ، فَلَمَّا رَجَعَ بَعَثَ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِينَارٍ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: إِنِّي لَمْ أَعْمَلْ لَكَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ إِنَّمَا عَمِلْتُ للهِ وَلَسْتُ آخُذُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ عَمْرُ فَي أَشْيَاءَ بَعَثَنَا لَهَا فَكَرِهْنَا، فَأَبِى ذَلِكَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهُا أَيُها فِي أَشْيَاءَ بَعَثَنَا لَهَا فَكِرِهْنَا، فَأَبِى ذَلِكَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهُا أَيُها اللهِ عَلَىٰ دُنْيَاكَ وَدِينِكَ، فَقَبِلَها أَبُو عُبَيْدَةَ بْنِ الجَرَّاحِ. الرَّجُل، فَاسْتَعِنْ بِها عَلَىٰ دُنْيَاكَ وَدِينِكَ، فَقَبِلَها أَبُو عُبَيْدَةَ بْنِ الجَرَّاحِ. الرَّجُل، فَاسْتَعِنْ بِها عَلَىٰ دُنْيَاكَ وَدِينِكَ، فَقَبِلَها أَبُو عُبَيْدَةَ بْنِ الجَرَّاحِ. [مها عَلَىٰ دُنْيَاكَ وَدِينِكَ، فَقَبِلَها أَبُو عُبَيْدَةً بْنِ الجَرَّاحِ. [مها عَلَىٰ دُنْيَاكَ وَدِينِكَ، فَقَبِلَها أَبُو عُبَيْدَةً بْنِ الجَرَاحِ. [مها عَلَىٰ دُنْيَاكَ وَدِينِكَ، فَقَبِلَها أَبُو عُبَيْدَةً بْنِ الجَرَاحِ. [مها عَلَىٰ دُنْيَاكَ وَدِينِكَ، فَقَبِلَها أَبُو عُبَيْدَةً وَلِيكَامُ اللهِ إِلَى إِلَيْكُ مُونِ الجَرَاحِ. [مها عَلَىٰ دُنْيَاكَ وَدِينِكَ، فَقَبِلَها أَبُو عُبَيْدَةً بْنِ الجَرَاحِ. [مها عَلَىٰ دُنْيَاكَ وَلِيكَ عَلَىٰ اللهُ وَلَا اللهُ إِلَىٰ الْعَلَىٰ وَلَا اللهُ إِلَيْكَامُ اللهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ وَلِينَا مُنْ اللهِ إِلَهُ عُلَيْلَةً أَلَا اللهُ إِلَهُ عُلَيْكُ اللهَ عَلَىٰ الْعَلَىٰ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهَ اللهُ اللهَ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

• قال الذهبي: على شرط مسلم.

\* \* \*

# الفصل الثاني

#### زكاة الفطر

## ١ \_ باب: وجوب زكاة الفطر وأحكامها

٢٦٨ ـ (ق) عَن ابْن عُمَرَ رَبِيْهَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةً الْفِطْرِ، صَاعاً مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرِ، عَلَىٰ الْعَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأَنْثَىٰ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ المُسْلِمِينَ. [خ۲۰۰۳/ م۸۶۶]

## ٢ \_ باب: وقت إخراج صدقة الفطر

٤٦٩ \_ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ عِنْ امْرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَىٰ الصَّلَاةِ. [خ٥٠٩/ م٢٨٩]

٤٧٠ \_ عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْر إِلَىٰ الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ. [4.12]

## الفصل الثالث

#### الصدقات

١ \_ باب: فضل الصدقة والحض عليها

قال تعالى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ ا

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيدٌ ﴾.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ اللهُ إِلَّا الطّيّب، فَإِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطّيّب، فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيها لِصَاحِبِهَا، كَما يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوّهُ (١٠)، حَتَّىٰ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيها لِصَاحِبِهَا، كَما يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوّهُ (١٠)، حَتَّىٰ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيها لِصَاحِبِهَا، كَما يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوّهُ (١٠)، حَتَّىٰ يَتَقَبَّلُهَا لِيَمِينِهِ، ثُمُّ يُرَبِّيها لِصَاحِبِهَا، كَما يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوّهُ (١٠)، حَتَّىٰ يَتَعَبِّلُهَا اللهَ المَبْلِ).

النَّبِيُّ عَائِشَةَ: أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النَّبِيُّ عَائِشَةَ: أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النَّبِيُ عَائِشَة (مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا، قَالَ: (بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كُلُّهَا غَيْرَ كُلُّهَا غَيْرَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفُهَا)? قَالَ: (بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفُهَا).

• صحيح.

٤٧٣ - عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:

٤٧١ \_ (١) (فلوه): هو المهر.

<sup>(</sup>ت) يؤكد هذا الحديث الشريف على أن الصدقة لا تكون مقبولة عند الله إلا إذا كانت من مال حلال.

(كُلُّ امْرِيُّ في ظِلِّ صَدَقَتِهِ، حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ، أَوْ قَالَ حَتَّى يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ).

• قال الذهبي: إسناده قوي.

## ۲ ـ باب: علىٰ كل مسلم صدقة

٤٧٤ - (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ:
(عَلَىٰ كلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ). قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: (فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَّصَدَّقُ). قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: (فَيُعْمِنُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ). قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: (فَلْيَأْمُرْ بِلْخَيْرِ، أَوْ قَالَ: (فَلْيَمْسِكْ عَنِ بِالْخَيْرِ، أَوْ قَالَ: (فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ).
الشَّرِّ، فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ).

200 ـ (كُلُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَىٰ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: يَعْدِلُ بَيْنَ سُلَامَىٰ (۱) مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: يَعْدِلُ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَىٰ دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا ـ أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا ـ الاَثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَىٰ الصَّلَاةِ مَنَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَىٰ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَيُمِيطُ الأَذَىٰ (٢) عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ). [خ ٢٩٨٩ (٢٧٠٧)/ م ٢٠٠٩]

٤٧٤ ـ (ت) في هٰذا الحديث ـ والذي بعده ـ بيانٌ في أنَّ كل عمل خير يدخل تحت عنوان الصدقة؛ لأنه ينتج ثواباً يدخر عند الله تعالىٰ. ومن أجمل ما جاء فيه: أن الإمساك عن الشر صدقة وهٰذا أمر يستطيع كل إنسان أن يقوم به، وهٰذا من فضل الله سبحانه وتعالىٰ.

 <sup>(</sup>١) (سلاميٰ): أي: أنملة، والمعنىٰ: علىٰ كل مسلم مكلف بعدد مفاصل عظامه صدقة لله تعالىٰ علىٰ سبيل الشكر.

<sup>(</sup>٢) (يميط الأذيٰ): أي: ينحيه ويبعده.

□ وفي رواية للبخاري: (ودَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ).
 اخ٢٨٩١]
 ۳ ـ باب: كل معروف صدقة

الله عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (كُلُّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ).

اب: فضل صدقة الصحيح الشحيح فضل صدقة الصحيح الشحيح قال تعالى: ﴿ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقَنْكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْفِكَ أَحَدَكُمُ أَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

٧٧٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ اللهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْراً؟ قَالَ: (أَنْ تَصَدَّقَ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْراً؟ قَالَ: (أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَجِيحٌ (١٠) ، تَخْشَىٰ الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَىٰ (٢) ، وَلَا تُمْهِلُ حَتَىٰ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَجِيحٌ (١٠) ، تَخْشَىٰ الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَىٰ (٢) ، وَلَا تُمْهِلُ حَتَىٰ إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ (٣) ، قُلْتَ: لِفُلانٍ كَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ كَذَا، وَلَفُلانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ ).

٥ \_ باب: الصدقة فيما استطاع وعدم إحصائها

٤٧٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (سَبَقَ دِرْهَمُ وَكُيْفَ؟ قَالَ: (رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ، فَأَخَذَ مِائَةَ أَلْفٍ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ؟ قَالَ: (رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ، فَأَخَذَ أَلْفٍ أَحْدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ، وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ، فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِائَةَ أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا).
المحديق بها).

• حسن.

٤٧٧ \_ (١) (شحيح): قال الخطابي: الشح أعم من البخل.

<sup>(</sup>٢) (تأمل الغنيٰ): أي: تطمع فيه.

<sup>(</sup>٣) (بلغت الحلقوم): أي: بلغت الروح الحلقوم.

#### ٦ - باب: الصدقة عن ظهر غني ا

٤٧٩ - (ق) عَنْ حَكِيم بُنِ حِزَام ﷺ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنىٰ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ). [خ۱۱۲۷/ م۲۰۲۶]

## ٧ - باب: الصدقة على الأقارب

٤٨٠ - عَنْ سَلْمَانَ بُن عَامِر، عَن النَّبِي عَنْ قَالَ: (إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَىٰ الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَىٰ ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَّةٌ). [ت٥٦/ ن ١٧٢٢/ جه١٨٤٤/ مي١٧٢٢، ١٧٢٣]

#### ٨ ـ باب: وصول ثواب الصدقة إلى الميت

٤٨١ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِيْهَا: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَيْهَا تُوفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي تُوفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ). قَالَ: فَإِنِّي أَشْهِدُكَ أَنَّ حائِطِي المِخْرَافَ(١) صَدَقَةٌ عَلَيْهَا. [خ٥٦٦]

## ٩ ـ باب: من سأل بالله تعالى

٤٨٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَعْنَ: (مَن اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّىٰ تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ). [ (۲۷۲۱ ) (۲۲۷۲]

• صحيح.

٤٨١ ـ (١) (المخراف): المثمر.

١٠ \_ باب: الصدقة بالرديء والحرام قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرُجْنَا لَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ.

[البقرة: ٢٦٧]

٤٨٣ \_ عَنْ عَوْفِ بْن مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عَصَا، وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قَناً حَشَفاً، فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِي ذَلِكَ الْقِنُو(١)، وَقَالَ: (لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا)! وَقَالَ: (إِنَّ رَبِّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ(٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

[د٨٠٦١/ ن٢٤٩٢/ جه١٦٨٨]

• صحيح.

٤٨٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ جَمَعَ مَالاً حَرَاماً، ثُمَّ تَصَدَّقَ بهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ، وَكَانَ إصْرُهُ عَلَيْهِ).

[-2717/2.331]

• إسناده حسن.

٤٨٣ \_ (١) (القنو): العذق.

<sup>(</sup>٢) (الحشف): هو اليابس الفاسد من التمر.

## الفصل الرَّابع

# أحكام المسألة

## ١ - باب: الحث على العمل والاستعفاف عن المسألة

٤٨٥ - (خ) عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْهِ قَالَ: (الأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطِبِ عَلَىٰ ظَهْرِهِ فيَبِيعَهَا، فَيَكُفُّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ). [خ۷۱۱]

٤٨٦ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّراً، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْراً؛ فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ). [1.51]

## ٢ \_ باب: من أعطى من غير مسألة

٤٨٧ \_ عَنْ قَبِيْصَةَ بْن ذُوَيْب: أَنَّ عُمَرَ بْن الخَطَّاب أَعْطَىٰ ابْنَ السَّعْدِيِّ أَلْفَ دِينَار، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَها وَقَالَ: أَنَا عَنها غَنِيٌّ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنِّي قَائِلٌ لَكَ مَا قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا سَاقَ اللهَ إِلَيْكَ رِزْقاً مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلا إِشْرَافِ نَفْسٍ؛ فَخُذْهُ، فَإِنَّ اللهَ أَعْطَاكُهُ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم. [حب٣٠٣]

[وانظر: ٤٦٧].



المقصد الثالث: العبادات

# الكِتَابُ الحَادي عَشَر **الصــوم**

الفصل الأول

## صيام رمضان

١ \_ باب: فرض الصيام وفضله

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا ٱلَّذِينَ ۚ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنْقُونَ ﴾. [البقرة: ١٨٣]

[انظر في فرض الصيام: ١، ٢]

١٨٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، (قَالَ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيامُ جُنَّةٌ (١)، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ (١) وَلَا يَصْخَبُ (٣)، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ: إِنِّي امْرُوُ صَائِمٌ. وَالَّذِي يَصْخَبُ (٣)، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ: إِنِّي امْرُوُ صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ (١) فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ

٨٨٤ ـ (١) (جنة): معناه: سترة ومانع من الرفث والآثام.

<sup>(</sup>٢) (فلا يرفث): الرفث السخف وفاحش الكلام.

<sup>(</sup>٣) (ولا يصخب): الصخب: الصياح.

<sup>(</sup>٤) (لخلوف): الخلوف تغير رائحة الفم من أثر الصيام.

<sup>(</sup>ت) في هذا الحديث أمران: الأول: بيان عظم ثواب الصوم، والثاني: أن =

الْمِسْكِ. لِلصَّائِم فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ [خ٤٠٩١ (١٨٩٤)/ م١٥١١] بصَوْمِهِ).

٤٨٩ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ). [خ٣٨ (٣٥)/ م٧٦٠]

• 84 - وعَنْه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُتْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، أَوْ قَاتَلَهُ أَحَدٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ). [حم٩٢٦٠٦]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

### ۲ \_ باب: فضل شهر رمضان

قال تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِٰ﴾. [البقرة: ١٨٨]

٤٩١ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهِ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ [خ۷۷۷۳ (۱۸۹۸)/ م۲۷۷ الشَّيَاطِينُ).

### ٣ \_ باب: استحباب السحور

٤٩٢ - (ق) عَنْ أَنَس بُن مَالِكٍ وَ اللَّهِ عَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ: [خ۱۹۲۳/ م۱۹۲۳] (تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ في السَّحُورِ بَرَكَةً).

الصوم ليس هو الإمساك عن الأكل والشرب، بل هو الإمساك أيضاً عن كل ما لا ينبغي.

### ٤ - باب: استحباب تعجيل الفطر

**٤٩٣ ـ (ق)** عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ). [خ۱۹۵۷/ م۸۹۰۸]

# ٥ ـ باب: من أكل ناسياً

٤٩٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَعَيْد، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ أَكُلّ ناسِياً \_ وَهُوَ صَائم \_ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ). [خ٩٢٦٦ (١٩٣٣)/ م٥٥١١]

٤٩٥ \_ وعَنْه: أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: (مَن أَفْطَرَ في رَمَضَانَ نَاسِياً فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلَا كَفَّارَةً). [0294/2011/201/199.4]

• إسناده حسن.

# ٦ \_ باب: لا يتقدم رمضان بصوم

٤٩٦ \_ (ق) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﴿ مَنْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَلِي اللَّهِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ). [خ۱۹۱۶/ م۲۸۲]

### ٧ \_ باب: صوم الصبيان

٤٩٧ \_ (ق) عَنِ الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةً عَاشُورَاءَ إِلَىٰ قُرَىٰ الأَنْصَارِ: (مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِراً فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِماً فَلْيَصُمْ). قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ<sup>(۱)</sup>، فَإِذَا بَكَىٰ أَحَدُهُمْ عَلَىٰ الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاه ذَاكَ حَتَّىٰ يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ.

### ۸ \_ باب: قضاء رمضان

قال تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمَّةُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَتِكَامٍ أُخَرُّ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱليُسْتَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾.

٤٩٨ عنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَىٰ صِيَامِهِ، حَتَّىٰ جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ، فَإِنَّهُ يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْم مِسْكِيناً مُدَّا مِنْ حِنْطَةٍ، وَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ الْقَضَاءُ.

🗖 وَعَنَّ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.. مِثْلُ ذَلِكَ. 🕒 [ط٥٦٥]

• إسناده صحيح.

# ٩ \_ باب: من مات وعليه صوم

وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ﴾ . [خ١٩٥/ م١٩٥٧/ م١١٤٧] وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ).

# ١٠ ـ باب: من أفطر خطأً

••• - (خ) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالَتُ: أَفْطَرْنَا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ اللَّهِ النَّبِيِّ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ

٤٩٧ \_ (١) (العهن): الصوف.

٥٠٠ \_ (١) (بد من قضاء): استفهام إنكار محذوف الأداة، والمعنى: لا بد من القضاء. =

### ١١ - باب: جواز الصوم والفطر للمسافر

١٠٥ - (ق) عَنْ أَنَس بُنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَمُ النَّبِيّ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَىٰ المُفْطِرِ، وَلَا المُفْطِرُ عَلَىٰ الصَّائِمِ. [خ١٩٤٧/ م١١١٨]

# ١٢ \_ باب: النية في الصيام

٥٠٢ - عَنْ حَفْصَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ لَمْ يُجْمِع الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ).

[د۲۶۵۶/ ت۷۳۰/ ن۲۳۰/ جه۱۷۰۰/ مي۱۷۶۰]

### ١٣ \_ باب: ما يفطر عليه الصائم

٥٠٣ \_ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ عَلَىٰ رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَىٰ تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ. [د۲۵۲/ ت۲۹۱]

#### • حسن صحيح.

## ١٤ \_ باب: ما يقول الصائم عند الإفطار

٠٠٤ \_ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ سَالِم الْمُقَفَّع قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَىٰ لِحْيَتِهِ، فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَىٰ الْكَفِّ، وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَفْظَرَ قَالَ: (ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنَّ شُاءَ اللهُ'). [۲۳۵۷۵]

وفي رواية أبي ذر: لا بد من القضاء.

# ١٥ \_ باب: دعاء الصائم لمن يفطر عنده

٥٠٥ \_ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيِّ وَاللَّهِ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أَنَاسٍ قَالَ: (أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ).
 عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ).

• إسناده صحيح.

# ١٦ ـ باب: من فطر صائماً

مَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ فَطَّرَ صَائِماً، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ فَطَّرَ صَائِماً، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ فَطَّرَ صَائِماً، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ فَطَّرَ صَائِماً، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئاً).

• صحيح.

# ١٧ \_ باب: ما جاء في حكم القيء للصائم

٥٠٧ = عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ
 وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنِ اسْتَقَاءً؛ فَلْيَقْضِ).

• صحيح. [د٠٨٣٠/ ت٠٢٠/ جه١٦٧٦/ مي١٧٧٠]

### الفصل الثاني

### التراويح وليلة القدر والاعتكاف

### ١ - باب: فضل التراويح وفضل ليلة القدر

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَنزَلْتُهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْدِ ۞ وَمَا أَدْرَبْكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْدِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْدِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْدِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾.

٥٠٨ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ قَامَ
 رَمَضَانَ، إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ). [خ٢٠٩ (٣٥)/ م٥٥٥]

٥٠٩ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَاناً واحْتِساباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ).
 إيمَاناً واحْتِساباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ).

الله عَنْ عَائِشَةَ فَيْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: (تَحَرَّوْا لَيْ عَنْ عَائِشَةَ فَيْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: (تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ في الْوِتْرِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ). [خ٢٠١٧/ م١٦٦٩]

### ٢ \_ باب: الدعاء ليلة القدر

# ٣ \_ باب: الاعتكاف في العشر الأواخر

١١٥ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
 يَعْتَكِفُ (١) الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.

# ٤ ـ باب: الاجتهاد في العشر الأواخر

الْعَشْرُ (١) ، شَدَّ مِثْزَرَهُ (٢) ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ (٣) ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ (١) .

[خ۲۰۲٤/ م۱۱۷۶]

□ وعند مسلم: وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِثْزَر.

□ وفي رواية لمسلم: قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، مَا لا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.
 [م٥١١٥]

\* \* \*

١١٥ \_ (١) (يعتكف): الاعتكاف لغة: لزوم الشيء وحبس النفس عليه.

وشرعاً: حبس النفس في المسجد خاصة مع النية.

٥١٣ \_ (١) (العشر): المراد به: العشر الأواخر من رمضان.

 <sup>(</sup>۲) (شد منزره): معناه: التشمير في العبادات، يقال: شددت لهذا الأمر مئزري؛ أي: تشمرت له وتفرغت.

وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات. والمئزر: الإزار.

<sup>(</sup>٣) (أحيا ليله): أي: استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها.

<sup>(</sup>٤) (وأيقظ أهله): أي: للصلاة في الليل.

# الفصل الثالث

### صيام التطوع

### ۱ \_ باب: صوم یوم عاشوراء

عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَلَيْ يَقُولُ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ عَبُدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَلَيْ يَقُولُ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ عَبُومَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، إِنْ وَالنَّصَارَىٰ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، إِنْ شَاءَ اللهُ مُسْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ). قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّىٰ أَوْفَي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ .

١٥ - عَنْ أَبِي قَتَادَةً: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءً،
 إِنِّى أَحْتَسِبُ عَلَىٰ اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ).

[ت٧٥٢/ جه١٧٣٨]

• صحيح.

# ٢ \_ باب: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وغيرها

النَّبِيِّ عَنْ امْرَأَتِهِ، عَنْ امْرَأَتِهِ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَنْ الْمَالَثُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهُ وَالْخَمِيسَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلَ إِثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ وَالْخَمِيسَ.
والْخَمِيسَ.

• صحيح.

#### • صحيح.

٣ ـ باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال ١٨٥ ـ (م) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ وَهِنَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ اللهُ الله

# ٤ \_ باب: فضل الصوم في المحرَّم

# ٥ \_ باب: صوم يوم عرفة

٥٢٠ - (م) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: (صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةً؛ إِنِّي أَحْتَسِبُ على اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ والَّتِي يَوْمِ عَرَفَةً؛ إِنِّي أَحْتَسِبُ على اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ والَّتِي يَعْدَهُ).
 آم١١٦٢/ د٥٢٤/ جه١٧٣٠]

# ٦ - باب: في صوم الإثنين والخميس ٥٢١ - عَنْ أبى هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (تُعْرَضُ

الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَأُحِبُ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ).

### • صحيح.

٧ - باب: نية الصوم من النهار وجواز الفطر في النافلة مرام عن عَائِشَة أُمُّ الْمُومِنِينَ ﴿ اللّٰهُ وَالَتْ: قَالَ لِي ٢٥ - (م) عَنْ عَائِشَة أُمُّ الْمُومِنِينَ ﴿ اللّٰهِ عَلَٰهُ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: (فَإِنِّي صَائِمٌ). قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: (فَإِنِّي صَائِمٌ). قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ



**۲۲ه \_ (۱) (زور): الزوار.** 

<sup>(</sup>۲) (الحيس): هو التمر مع السمن والأقط.

# الكِتَابُ الثّاني عَشَر **الحج والعمرة**

الفصل الأول

# أعمال الحج وأحكامه

# ١ \_ باب: فرض الحج وتعليمه عملياً

قَــال تــعــالـــى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيً عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾. [آل عمران: ٩٧]

وقال تعالى: ﴿وَأَنِتُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُنْرَةَ لِلَّهِ﴾. [البقرة:١٩٦]

٥٢٤ - (م) عَنْ جَابِرٍ قال: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ

يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ: (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ (١)، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ).

# ٢ \_ باب: فضل الحج والعمرة

قَـال تـعـالــى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴿ فَيهِ ءَايَنَتُ بَيِّنَتُ مَقَامُ إِبْرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ، كَانَ ءَامِنَا ﴾.

وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾. [البقرة: ١٢٥]

٥٢٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثُ<sup>(١)</sup>، ولَمْ يَفْسُقْ<sup>(٢)</sup>، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمَّهُ).

٥٢٧ - (م) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ. وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ. وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلاءِ)؟.
 آم١٣٤٨]

٥٢٤ \_ (١) (لتأخذوا مناسككم): اللام للأمر، والمعنى: خذوا مناسككم، والمناسك: مواضع التعبد في الحج، والمراد: أعمال الحج.

٥٢٥ \_ (١) (فلم يرفث): الرفث: اسم للفحش من القول. وقيل: هو الجماع.

<sup>(</sup>٢) (ولم يفسق): الفسوق: المعصية.

٢٦٥ \_ (١) (المبرور): الذي لم يخالطه إثم.

٣ \_ باب: المواقيت

قال تعالى: ﴿ ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَكُ ﴾. [البقرة:١٩٧]

وقال تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ ۚ قُلَ هِىَ مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴾. [البقرة: ١٨٩]

١٨٥ - (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَهْلِ المَّامِ اللهِ عَلَيْهِ وَ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَاذِلِ، المَّدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَة، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَاذِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمْنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمِنْ أَتَىٰ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرٍ أَهْلِهِنَّ، لمنْ كَانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالْعُمْرَة، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلَّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ كَانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالْعُمْرَة، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلَّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَىٰ أَهْلُ مَكَّةً يُهِلُونَ مِنْهَا. [خ١١٨١]

□ وفي رواية لمسلم: وقال ﷺ: (هُنَّ لَهُمْ..).

# ٤ \_ باب: لباس المحرم وما يباح له فعله

٥٢٩ \_ (١) (القمص): جمع قميص.

 <sup>(</sup>٢) (السراويلات): جمع سراويل، وهو لباس يستر النصف الأسفل من الجسم.

<sup>(</sup>٣) (البرانس): جمع برنس، كل ثوب معه غطاء رأس ملتصق به.

<sup>(</sup>٤) (الخفاف): جمع خف،

أَوْ وَرْسٌ (٥٠) . [خ١١٧٧ (١٣٤)/ م١١٧٧]

□ وفي رواية للبخاري: (ولا تَنْتَقِبِ<sup>(٢)</sup> المرأةُ المحْرِمَةُ، وَلَا تَنْتَقِبِ القُفَّازَيْنِ<sup>(۷)</sup>).
 آخ١٨٣٨]

### ٥ \_ باب: الاغتسال للمحرم

وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبُواءِ (١) فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبُواءِ (١) فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَقَالَ الْمِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ إِلَىٰ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصارِيِّ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَينِ (٢)، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثُوبٍ، فَسَلَّمتُ علَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هذَا؟ فَقُلْتُ: اللهِ بنُ حُنَينٍ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بنُ العَبَّاسِ، أَسْأَلُكَ كَيْفَ النَّوبِ فَطَأَطَأَهُ حَتَىٰ بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُ عَلَىٰ النَّوبِ فَطَأُطَأَهُ حَتَىٰ بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُ عَلَىٰ وَقُلْنَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، السَّبُ، فَصَبَّ عَلَىٰ رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ وَهُو مُحْرِمٌ؟ وَوَضَعَ أَبُو أَيْهُ بَيْكِيْ يَقُعلَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَأُسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ وَيَعْمَ عَلَىٰ رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ وَيَعْ يَعْلُ. وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ وَعَلَىٰ يَقْعَلُ. وقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ وَعَلَىٰ يَقْعَلُ.

# ٦ \_ باب: اشتراط المحرم التحلل بعذر

٣١ - (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ ضُبَاعَةً

<sup>(</sup>٥) (الورس): نبت أصفر يصبغ به.

<sup>(</sup>٦) (لا تنتقب): النقاب: الخمار الذي يشد علىٰ الأنف أو تحت المحاجر.

<sup>(</sup>٧) (القفازين): ما تلبسه المرأة في يدها فيغطي أصابعها وكفيها.

٥٣٠ \_ (١) (الأبواء): موضع بين الحرمين.

<sup>(</sup>٢) (القرنين): هما الخشبتان القائمتان على رأس البئر.

بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَها: (لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ)؟ قَالَتْ: وَاللهِ! لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةَ، فَقَالَ لَهَا: (حُجِّي وَاشْتَرِطِي، قُولِي: اللَّهُمَّ! مَحِلِّي حَيْثُ جَيْثُ حَبَشْتَنِي). وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بُنِ الأَسْوَدِ. [خ٥٠٨٩/ م١٢٠٧]

# ٧ - باب: الحلق للمحرم وبيان الفدية

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُو حَنَى بَبَلُغَ الْهَدَى عَجِلَةً, فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن رَّأْسِهِ ۚ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِّكِ ﴾. [البقرة: ١٩٦]

مِهِ مَهُ اللّهِ مِنْ مَعْقِلِ قَالَ: قَعَدُتُ إِلَىٰ كَعْبِ بِنِ مَعْقِلِ قَالَ: قَعَدُتُ إِلَىٰ كَعْبِ بِنِ عُجْرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ - يَعْنِي: مَسْجِدَ الكُوْفَةِ - فَسَأَلْتُهُ عَنْ: ﴿فَنِدْيَةٌ عُجْرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ - يَعْنِي: مَسْجِدَ الكُوْفَةِ - فَسَأَلْتُهُ عَنْ: ﴿فَنِدْيَةٌ مِنَا مِنْ وَسِيَامٍ ﴾ [البقرة: ١٩٦]؟ فَقَالَ: حُمِلْتُ إِلَىٰ النّبِيِّ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثُرُ عَلَىٰ وَجُهِي، فَقَالَ: (مَا كُنْتُ أُرَىٰ أَنَّ الجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا، أَمَا تَجِدُ شَاقًا؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: (صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ شَاةً)؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: (صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، وَاحْلِقْ رَأْسَكَ). فَنَزَلَتْ فِيَ خَاصَةً، مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، وَاحْلِقْ رَأْسَكَ). فَنَزَلَتْ فِيَ خَاصَةً، وَهِي لَكُمْ عَامَةً.

# ٨ - باب: الإهلال (الإحرام)

٣٣٥ - (خ) عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ الْحَالَةُ الْرَادُ الْخُرُوجَ إِلَىٰ مَكَةَ ادَّهَنَ بِدُهْنِ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ إِلَىٰ مَكَةَ ادَّهَنَ بِدُهْنِ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَرْكَبُ، وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ، ثُمَّ قَالَ: هَكُذَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَىٰ يَشْعَلُ. [خ1008 (1008)]

## ٩ \_ باب: التلبية

٣٤ - (خ) عَنْ عَائِشَةً ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لَكُونَ اللَّهُ مُنَا لَكُونَ اللَّهُ مُنَا لَكُونَ اللَّهُ مُنَا لَا لَكُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لَا لَكُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّكُونُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ م

# ١٠ \_ باب: التمتع (أحد وجوه الإحرام)

قال تعالى: ﴿ فَنَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيَ ﴾. [البقرة: ١٩٦]

وه و النَّهُ الْحُمْرَةَ في الْمُونِيَّ قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ في الْمُهُ اللَّهُ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَوِ الْفُجُودِ في الأرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَراً (١)، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَا الدَّبَرْ (٢)، وَعَفَا الأَثَرْ (٣)، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ العُمْرَةُ لَمْ وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَا الدَّبِيُ وَعَفَا الأَثَرُ (٣)، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ العُمْرَةُ لَمْ النَّبِيُ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةً رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالحَجِّ، لَمْ النَّهِ المَحَجِّ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجَعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَي الْحِلِّ وَلَا اللهِ، اللهِ اللهِ الْحِلِّ عَلْدُهُمْ أَنْ يَجَعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَي الْحِلِّ كُلُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٣٦٥ - (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ، فَإِنَّ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ، فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

٥٣٥ ـ (١) (ويجعلون المحرم صفراً): المراد: الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه.
(٢) (برأ الدبر): ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها، فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج.

<sup>(</sup>٣) (عفا الأثر): أي: درس وامَّحيٰ، والمراد: أثر الإبل وغيرها.

## ١١ ـ باب: في القارن

وَالْعُمْرَةَ، فَطَافَ مَوْلَ اللهِ ﷺ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَطَافَ لَهُمَا طَوَافاً وَاحِداً.

#### • صحيح.

الله عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَابْنِ عُمْرَ، وَابْنِ عَبْاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَمْ يَطُفْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجَّتِهِمْ، حِينَ قَدِمُوا؛ إلَّا طَوَافاً وَاحِداً.
[ج-۲۹۷۲]

#### • صحيح.

# ١٢ \_ باب: الإفراد بالحج وأنواع النسك

مِعْ مَنْ اللهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ لِلْحَجِّ عَلَىٰ أَنْوَاعٍ ثَلَاثَةٍ: فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ مَعاً، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ مُفْرَدٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدةٍ، فَمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ مَعاً، لَمْ يَحْلِلْ وَمِنَا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُعَاء لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ حَتَّىٰ يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَداً، لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّىٰ يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَداً، لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّىٰ يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَمَنْ أَهلَّ بِالْحَجِّ مُمْرَةٍ مُفْرَدةً فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، حَلَّ مَا حَرُمَ عَنْهُ، حَتَّىٰ يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَمَنْ أَهلَا بِالْمَحْجُ، وَمَنْ أَهلَا بِالْمَعْقِي مَنَاسِكَ الْحَجِّ مَا حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّىٰ يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ مَا حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّىٰ يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ مَا حَرُمَ مِنْهُ مَتَىٰ يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ مَا حَرُمَ مِنْهُ مَةً وَالْمَرُوةِ، حَلَّى مَا حَرُمُ مَعْمُ وَمَا عَرُمُ مِنْ أَهُلَ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوقِ، حَلَّى مَا حَرُمَ عَنْهُ، حَتَّىٰ يَسْتَقْبِلَ حَجًا .

### • حسن الإسناد.

### ١٣ \_ باب: وجوب الدم علىٰ المتمتع

قال تعالى: ﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِالْعُهْرَةِ إِلَى الْمُجَّ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَذِيَّ فَنَ لَمَّ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَنْكَةِ أَيَامٍ فِي الْمُجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُّ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَّةٌ ذَالِكَ لِمَن لَمْ يَكُنُ أَهْلُهُ حَاضِرِي اَلْمَسْجِدِ الْمُحَرَامِّ﴾.

وَي عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَيْ قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ وَيُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَىٰ الحَجِّ، وَأَهْدَىٰ، فَسَاقَ مَعَه الهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدا رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ فَاهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَ بِالْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِي وَيَ إِلْعُمْرَةِ إِلَىٰ الحجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَىٰ فَسَاقَ الْهَدْي، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِي وَيَ مَنْ مَنْ أَهْدَىٰ فَسَاقَ الْهَدْي، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِي وَيَ مَكَةً، قالَ لِلنَّاسِ: (مَنْ كَانَ مِنْ كَمْ أَهْدَىٰ، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لَشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، حَتَىٰ لِلنَّاسِ: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَىٰ، فَإِنَّهُ لا يَحِلُ لَشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، حَتَىٰ لِلنَّاسِ: وَمِنْهُمْ وَمُنْ لَمْ يكنْ مِنكُمْ أَهْدَىٰ؛ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَلَيُحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلِّ بِالحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً؛ فَلْيَصُمْ فَلَامَامُونَ وَلْيَحُلُلْ، ثُمَّ لِيهِلِّ بِالحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً؛ فَلْيَصُمْ فَلَامَهُ أَلَاهُ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ). [ (1717/ م1717]

18 ـ باب: طواف القدوم وركعتا الطواف
 قال تعالى: ﴿وَالنَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِنْرَهِ عَمَ مُصَلِّى ﴾. [البقرة: ١٢٥]

وقا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ النَّبِيَ عَلَىٰ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الطَّوَافَ الطَّوَافَ الطَّوَافَ الطَّوَافَ الطَّوَافِ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةً، وَأَنَّهُ كَانَ يَخْبُ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةً، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَىٰ بَطْنَ المَسِيلِ، إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ.

[خ١٢٦١ (١٦٠٣) م١٢١١]

وفي رواية لهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ في الحَجِّ الْعَمْرَةِ، أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ: سَعِىٰ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَىٰ أَرْبَعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمُرْوَةِ.

٧٤٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ: ﴿ رَبَّنَا عَالَنَا فِى ٱلدُّنْكَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْآخِرَةِ كَسَنَةً وَفِى ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِى ٱلنَّادِ ﴾ [البقرة: ٢٠١].

من جَابِرِ بْنِ عبدِ الله قَالَ: لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ طَوَافِ الْبَيْتِ، أَتَىٰ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا مَقَامُ طَوَافِ الْبَيْتِ، أَتَىٰ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا مَقَامُ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: ﴿وَٱتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِتَمَ مُصَلِّلُ ﴾ أبينا إبْرَاهِيمَ الَّذِي قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: ﴿وَٱتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِتَمَ مُصَلِّلُ ﴾ [البقرة: ١٢٥].

#### • صحيح.

• إسناده صحيح علىٰ شرط مسلم.

### ١٥ \_ باب: استلام الحجر وتقبيله

النَّبِيَ ﷺ
 النَّبِيَ ﷺ
 النَّبِيَ ﷺ
 النَّبِيَ النَّبِيَ الْنَمَانِيَيْنِ (۱)
 اخ۱۱۹ (۱۲۱)/ م۱۲۱۷)

□ وفي رواية للبخاري: قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ﴿ عَنِ السَّتِلَامِ اللَّهِ عَنِ السَّتِلَامِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَ

<sup>130 - (</sup>١) (اليمانيين): هما الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود.

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ، أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ؟ قَالَ: اجْعَلْ أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ؟ قَالَ: اجْعَلْ أَرَأَيْتَ إِلْيَمَنِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَلِيَّ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. [٢٦١٠]

الْوَدَاعِ عَلَىٰ بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ بِمِحْجَنٍ (١٦٠٧). قَالَ: طَافَ النَّبِيُ ﷺ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَىٰ بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ بِمِحْجَنٍ (١). [خ١٢٧٢م ١٢٧٢]

□ وفي رواية للبخاري: أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَهُوَ عَلَىٰ بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَىٰ عَلَىٰ الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ في يَدِهِ، وَهُوَ عَلَىٰ بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَىٰ عَلَىٰ الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ في يَدِهِ، وَكَبَّرَ.

# ١٦ \_ باب: السعي بين الصفا والمروة

قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱغْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِمَأْ ﴿. [البقرة:١٥٨]

٥٤٨ - (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمْ يَطُفِ النَّبِيُ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ، بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، إِلَّا طَوَافاً وَاحِداً.
 [م١٢٧٩]

□ وزاد في رواية: إلا طوافاً واحداً، طوافَه الأُول.

[د۱۹۰٤/ ت۲۹۸ ن۲۹۷۱/ جه۸۸۹۲]

• صحيح.

٧٤٠ ـ (١) (بمحجن): المحجن: عصا معوجة الرأس.

### ١٧ ـ باب: الوقوف بعرفة

وه و الله و الل

المعادي الله عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: (نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُهَا وَمِنىٰ كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ. وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُهَا مَوْقِفٌ. وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ).
الم١٢١٨/ (١٤٩)]

بِالْمَوْقِفِ \_ عَنْ عُرُوةَ بْنِ مُضَرِّسِ الطَّائِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَبَلِ بِالْمَوْقِفِ \_ يَعْنِي: بِجَمْعِ (() \_ قُلْتُ: جِئْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ جَبَلِ طَيِّيْ ، أَكُلَلْتُ (() مَطِيَّتِي ، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي ، وَاللهِ مَا تَرَكُتُ مِنْ حَبْلِ (() طَيِّي مِنْ حَبِّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَدْرَكَ إِلَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجِّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَدْرَكَ مَعْنَا هَذِهِ الصَّلَاة ، وَأَتَىٰ عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَىٰ تَفَقَهُ (()) . [د ١٩٥٠/ ص ١٩٥٨]

• صحيح.

٥٥٠ ـ (١) (الحمس): كانت قريش تسمى الحمس، وكانوا لا يقفون في عرفة لأنها خارجة من منطقة الحرم، حفاظاً على مكانتهم.

٥٥٢ \_ (١) (بجمع): أي: المزدلفة.

 <sup>(</sup>۲) (أكللت): أتعبت. وفي رواية ابن ماجه: (أنضيت راحلتي)، والنضو: البعير المهزول.

<sup>(</sup>٣) (ما تركت من حبل): الحبل: هو المستطيل من الرمل، وقيل: الضخم منه.

<sup>(</sup>١) (وقضىٰ تفثه): التفث: الشعث والوسخ والدرن. والمراد: حلَّ له أن يزيل

عنه التفث.

٣٥٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ
 يَوْمٍ عَرَفَةَ ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) .
 آت٥٨٥٥]

#### • حسن.

المقصد الثالث: العبادات

306 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اعْلَمُوا أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ؛ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ، وَأَنَّ الْمُزْدَلِفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ؛ إِلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ.
[ط ٨٨٤]

• إسناده صحيح.

### ١٨ \_ باب: صوم يوم عرفة بعرفة

وه - (ق) عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ بِنْتِ الحَارِثِ: أَنَّ نَاسَاً اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَىٰ بَعْضُهُمْ: فَشَرِبَهُ.
[خ1717 (١٦٥٨)/ ١٦٦٣]

### ١٩ ـ باب: الصلاة والخطبة يوم عرفة

حَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَىٰ أَتَىٰ عَرْفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّىٰ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، حَتَّىٰ إِذَا انْتَهَىٰ إِلَىٰ بَطْنِ الْوَادِي الشَّمْسُ، أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، حَتَّىٰ إِذَا انْتَهَىٰ إِلَىٰ بَطْنِ الْوَادِي خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ أَذَنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ الْعُصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً.
الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً.

# ٢٠ ـ باب: الإفاضة من عرفات قال تعالى: ﴿ ثُمَ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّاسُ ﴾.

[البقرة: ١٩٩]

٧٥٥ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِي ﴿ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَسَمِعَ النَّبِي ﴿ يَعْفُ وَرَاءَهُ زَجُواً (١) شَدِيداً، وَضَرْباً وَصَوْتاً لِلإِبِلِ، عَرَفَةَ، فَسَمِعَ النَّبِي ﷺ وَرَاءَهُ زَجُواً (١) شَدِيداً، وَضَرْباً وَصَوْتاً لِلإِبِلِ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ، وَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ، وَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَلْبِرَ بِالإِيضَاعِ (٢)).

مَّهُ النَّبِيُّ المَعْرِبِ الْمَعْرِبِ عُمَرَ وَ الْبَيْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

### ٢١ \_ باب: صلاة الفجر بمزدلفة والدفع منها

قال تعالى: ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُم مِنَ عَرَفَتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَثْعَرِ الْحَرَامِ ﴾. [البقرة: ١٩٨]

وقال: شَهِدْتُ عُمَرَ وَهُنِ مَيْمُونِ قَالَ: شَهِدْتُ عُمرَ وَهُنِ مَيْمُونِ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ وَهُنَا مَلَىٰ بِجَمْعِ الصُّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ: إِنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ، وَأَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
(خ ١٦٨٤]

٥٥٧ ـ (١) (زجراً): هو الصياح لحث الإبل.

<sup>(</sup>٢) (الإبضاع): أي: السير السريع.

٥٥٨ \_ (١) (ولم يسبح): أي: لم يصلُ نافلة.

مَعْ مَنْ يَقْدُمُ وَيَقِهُ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ وَقَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَقَهُا يُقَدِّمُ ضَعْفَةَ أَهْلِهِ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ بِالمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ، فَيَذْكُرُونَ الله مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، مَا بَدَا لَهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذلِكَ، فَإِذَا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذلِكَ، فَإِذَا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوْا الجَمْرَةَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَقِيْهُمْ يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي أُولئِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

### ٢٣ ـ باب: رمي الجمار

قَـال تـعـالـــى: ﴿ وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ فِي آيَـَامِ مَعَــُدُودَتٍ فَــَمَن تَعَجَّلَ فِى
يَوْمَيْنِ فَكَلَّ إِثْمَ عَلَيْــهِ وَمَن تَــَأَخَّرُ فَلَاّ إِثْـمَ عَلَيْهُ لِمَنِ ٱتَّـٰقَنَّ ﴾. [البقرة:٢٠٣]

الله عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَمَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْجَمْرَةَ يَوْمَ اللهِ عَلَيْ الْجَمْرَةَ يَوْمَ اللهَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَمَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحى، وَأَمَّا بَعْدُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

وَمُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ
 في حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَنْ نَرْمِيَ الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَىٰ الْخَذْفِ.

• إسناده صحيح.

الله عن الله عن

• إسناده صحيح.

٢٤ ـ باب: الحلق والتقصير عند التحلل
 ٥٦٤ ـ (م) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَىٰ مِنى،

فَأْتَىٰ الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَىٰ مَنْزِلَهُ بِمِنى وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: (خُذْ)، وَأَشَارَ إِلَىٰ جَانِبِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ.

وفي رواية: نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَيْسَرَ، فَقَالَ: (احْلِقُ)، طَلْحَةَ الأَيْسَرَ، فَقَالَ: (احْلِقُ)، فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشَّقَ الأَيْسَرَ، فَقَالَ: (احْلِقُ)، فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ، فَقَالَ: (اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ).

٥٦٥ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَيْسَ عَلَىٰ النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ).
 النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَىٰ النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ).

• صحيح.

# ٢٥ \_ باب: التقديم والتأخير في الرمي والنحر والحلق

وَلَمُ وَلَا حَرَجَ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَى وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ فَقَالَ: (اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ). فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي؟ قَالَ: (ارْمِ حَرَجَ). فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي؟ قَالَ: (ارْمِ وَلَا حَرَجَ). فَمَا سُئِلَ النَّبِيُ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخْرَ؛ إِلَّا قَالَ: (افْعَلْ وَلَا حَرَجَ).
(افْعَلْ وَلَا حَرَجَ).
(افْعَلْ وَلَا حَرَجَ).

# ٢٦ \_ باب: نحر الهدي والأكل والتصدق منه

٧٦٥ \_ (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَالَ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومٍ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنى، فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُ ﷺ قَالَ: (كُلُوا وَتَزَوَّدُوا)، فَأَكَلُنَا وَتَزَوَّدُنَا.

# ٢٧ \_ باب: الاشتراك في الهدي

٥٦٨ - (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ
 عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

# ٢٨ \_ باب: طواف الإفاضة وأحكامه

الله عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنِّي أَنِي وَسُولِ اللهِ ﷺ أَنِّي أَنِي وَلَهُ اللهِ ﷺ أَنْ مَالَ: (طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ). فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ أَشْكِي، قَالَ: (طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ). فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ أَشْكِي إِلَىٰ جَنْبِ الْبَيْتِ، يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ. [خ٤٦٤/ م٢٧٦]

٥٧١ - (م) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ،
 ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّىٰ الظُّهْرَ بِمِنىً.

قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنى. وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيِّ يَنِيِّةً فَعَلَهُ. [١٣٠٨]

٥٧٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي النَّبِيِّ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ.

#### • صحيح.

# ٢٩ ـ باب: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق

٥٧٤ - (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ ﴿ قَصْدَ مِنْ أَجْلِ عَبْدِ المُطَّلِبِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَلِي وَاللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَاللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِي

٥٧٥ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّاسَ بِمِنَى، وَنَزَّلَهُمْ مَنَاذِلَهُمْ، فَقَالَ: النَّبِيِّ عَلَيْ النَّاسَ بِمِنَى، وَنَزَّلَهُمْ مَنَاذِلَهُمْ، فَقَالَ: (لِيَنْزِلِ الْمُهَاجِرُونَ هَاهُنَا) وَأَشَارَ إِلَىٰ مَيْمَنَةِ الْقِبْلَةِ، (وَالْأَنْصَارُ هَاهُنَا) وَأَشَارَ إِلَىٰ مَيْمَنَةِ الْقِبْلَةِ، (وَالْأَنْصَارُ هَاهُنَا)
 وَأَشَارَ إِلَىٰ مَيْسَرَةِ الْقِبْلَةِ، (ثُمَّ لِيَنْزِلِ النَّاسُ حَوْلَهُمْ).

• صحيح.

### ۳۰ ـ باب: طواف الوداع

٥٧٦ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ؛ إِلَّا أَنَّهُ خُفُف عَنِ الحَائِضِ. [خ٥١٧٥ (٣٢٩)/ م١٣٢٨)]
 وفي رواية للبخاري: قال: رُخُصَ للحائض أَن تنفر إِذَا واضت.

### ٣١ \_ باب: التواضع في الحج

٧٧٥ ـ (خ) عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: حَجَّ أَنَسٌ عَلَىٰ رَحُلٍ، وَلَمْ يَكُنْ شَجِيحاً (١)، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَجَّ عَلَىٰ رَحُلٍ، وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ (٢).

٥٧٧ \_ (١) (ولم يكن شحيحاً): إشارة إلى أنه فعل ذلك تواضعاً واتباعاً، لا عن قلة وبخل.
 (٢) (وكانت زاملته): أي: الراحلة التي ركبها، والزاملة: البعير الذي يحمل =

ولفظ ابن ماجه: قَالَ أَنَسٌ: حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ رَحْلِ
 رَثِّ<sup>(٣)</sup>، وَقَطِيفَةٍ تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ أَوْ لَا تُسَاوِي، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ حَجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيهَا وَلَا سُمْعَةً).

### ٣٢ \_ باب: حج الصبيان

٥٧٨ ـ (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لَقِيَ رَكْباً بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: (مَنِ الْقَوْمُ)؟ قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: (رَسُولُ اللهِ)، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيّاً فَقَالَتْ: أَلِهذَا حَجِّ؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ).
 آم١٣٣٦]

# ٣٣ \_ باب: الحج عن العاجز والميت

٥٨٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَ يَكِيُ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةً)؟ قَالَ: أَخٌ لِي - أَوْ قَرِيبٌ لِي - قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ)؟ قَالَ: أَخٌ لِي - أَوْ قَرِيبٌ لِي - قَالَ: (حُجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ) قَالَ: لَا، قَالَ: (حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ).
 شُبْرُمَة).

• صحيح.

عليه الطعام والمتاع. والمراد: أنه لم يكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه، بل
 كانت هي الراحلة والزاملة.

<sup>(</sup>٣) (رث): أي: عتبق أو قديم.

# ٣٤ - باب: خطبة حجة الوداع

الزَّمَانُ قَدِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الزَّمَانُ قَدِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الزَّمَانُ قَدِ الْتَدَارَ (۱) كَهَيْقَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ السَّنَة أَنْنَا عَشَرَ شَهْراً مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَىٰ وَشَعْبَانَ. أَيُ شَهْرٍ هَذَا)؟

قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: (أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ)؟ قُلْنَا: بَلَىٰ.

قَالَ: (فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا)؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: (أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ)؟ قلنا: بَلَىٰ.

قَالَ: (فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا)؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَنا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرٍ اسْمِهِ، قَالَ: (أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ)؟ قُلْنَا: بَلَىٰ.

١٨٥ - (١) (الزمان قد استدار): قال العلماء: معناه: أنهم في الجاهلية يتمسكون بملة إبراهيم في تحريم الأشهر الحرم. وكان يشق عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات، فكانوا إذا احتاجوا إلىٰ قتال أخَروا تحريم المحرم إلىٰ الشهر الذي بعده وهو صفر، ثم يؤخرونه في السنة الأخرىٰ إلىٰ شهر آخر. ولهكذا يفعلون في سنة بعد سنة، حتىٰ اختلط عليهم الأمر.

وصادفت حجة النبي ﷺ تحريمهم، وقد طابق الشرع. وكانوا في تلك السنة قد حرموا ذا الحجة لموافقة الحساب الذي ذكرناه، فأخبر النبي ﷺ أن الاستدارة صادفت ما حكم الله تعالىٰ به يوم خلق السماوات والأرض.

وقال أبو عبيد: كانوا ينسؤون؛ أي: يؤخرون. وهو الذي قال الله تعالىٰ فيه: ﴿إِنَّا اللَّيِّيَّ يُزِكَادَةٌ فِي اللَّكُنْزِ﴾ [التوبة:٣٧]، فربما احتاجوا إلىٰ الحرب في المحرم فيؤخرون تحريمه إلىٰ صفر، ثم يؤخرون صفر في سنة أخرىٰ. فصادف تلك السنة رجوع المحرم إلىٰ موضعه.

قَالَ: (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ \_ قَالَ مُحَمَّدٌ (٢): وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ \_ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، في بَلَدِكُمْ هَذَا، في شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقُوْنَ رَبَّكُمْ، فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقُوْنَ رَبَّكُمْ، فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالاً، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ) \_ فَكَانَ فَلَعَلَّ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ) \_ فَكَانَ فَلَعَلَ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ) \_ فَكَانَ مَحْمَّدٌ وَاللهِ فَلْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ) \_ فَكَانَ مَحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ يَقُولُ: صَدَقَ مُحَمَّدٌ وَاللهِ وَلُهُ بَلُغْتُ) مَحَمَّدٌ وَاللهِ وَلَا ذَكَرَهُ يَقُولُ: صَدَقَ مُحَمَّدٌ وَاللهِ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِهُ اللهُ عَلْ بَلَغْتُ) مَحَمَّدٌ وَاللهِ وَلَا ذَكْرَهُ يَقُولُ: صَدَقَ مُحَمَّدٌ وَاللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ بَلَعْتُهُ مُنْ اللهُ ا

# ٣٥ \_ باب: فضل العمرة في رمضان

# ٣٦ \_ باب: ما جاء في يوم الحج الأكبر

مَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ؟ فَقَالَ: (يَوْمُ النَّحْرِ).

• صحيح.

<sup>(</sup>٢) (قال محمد): هو ابن سيرين.

### ٣٧ \_ باب: فضل الطواف

٨٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: (مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْن، كَانَ كَعِتْق رَقَبَةٍ). [جه۲۹۵٦]

• صحيح.

## ۳۸ ـ باب: ماء زمزم

٥٨٥ \_ عَنْ عَائِشَةَ وَيُهُمَّا: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ. وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَحْمِلُهُ. [ت٢٦٣]

• صحيح.

٥٨٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُربَ لَهُ). [جه۲۲۰۳]

• صحيح.

### الفصل الثاني

### فضائل مكة والمدينة

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلًى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّحَعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ فَلَى وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَالْعَكِفِينَ وَٱلرُّحَعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ فَلَى وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِ اجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَالْعَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَيّعُهُ وَالْرُقُ آهَلَهُ مِنَ ٱلشَعْدُ وَالْمَوْدِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَيّعُهُ وَالْرَقْ أَهْلَهُ مُن الشَعْدُ وَالْمَوْدِ الْعَلَى اللّهِ وَٱلْمَوْدِ اللّهُ وَاللّهُ وَمَن كَفَرَ فَأُمَيّعُهُ وَاللّهُ وَمُن كَفَرَ فَأُمْتِعُهُ وَاللّهُ وَمُن كَفَرَ فَأُمْتِعُهُ وَاللّهُ وَمُن كَفَرَ فَأُمْتِعُهُ وَاللّهُ وَمُن كَفَرَ الْمَعْدِ فَي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُن كَفَرَ فَأُمْتِعُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَن كُفُرَ فَأُمْتِعُهُ وَاللّهُ وَمُن كُفُرَ فَأُمْتُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالل

وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِ ٱجْعَلَ هَاذَا ٱلْبَلَدَ اَلْهَا اَلْبَلَدَ اَلْهَا اللهُ اللهُ

## ١ \_ باب: حرمة مكة

٥٨٧ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ: (لَا هِجْرَةَ (١)، ولكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ (٢)، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا (٣)، فَإِنَّ مَكَّةَ: (لَا هِجْرَةَ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ، وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَ لِي إِلَّا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَ لِي إِلَّا

٥٨٧ ـ (١) (لا هجرة): قال العلماء: الهجرة من دار الحرب إلىٰ دار الإسلام باقية إلىٰ يوم القيامة. والمعنىٰ: لا هجرة بعد الفتح من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام، وإنما تكون الهجرة من دار الحرب.

 <sup>(</sup>٢) (ولكن جهاد ونية): معناه: لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنىٰ الهجرة، وذٰلك بالجهاد ونية الخير في كل شيء.

<sup>(</sup>٣) (وإذا استنفرتم فانفروا): معناه: إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبوا.

سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ (1) شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلَا يُخْتَلَىٰ خَلَاهَا) (٥).

قَالَ العَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِلَّا الإِذْخِرَ<sup>(١)</sup>، فَاإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِيُنُوتِهِمْ (١٣٤٩) ، قَالَ: (إِلَّا الإِذْخِرَ). [خ١٨٣٤ (١٣٤٩)/ م١٣٥٣]

### ٢ \_ باب: فضل الحجر الأسود

٨٨٥ ـ (ق) عَنْ عُمَرَ رَفِيْ : أَنَّهُ جاءَ إِلَىٰ الحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَلَهُ،
 فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ
 النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ ما قَبَّلْتُكَ.

الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ عَلَىٰ الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ عَلَىٰ مَنْ يَسْتَلِمُهُ بِحَقِّ).
الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ عَلَىٰ مَنْ يَسْتَلِمُهُ بِحَقِّ).
آن 100/ جه 1918/ مي 100/ من 100/ مي 10

#### • صحيح.

٣ ـ باب: دخول الكعبة والصلاة فيها
 ٩٠ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ

<sup>(</sup>٤) (لا يعضد): قال أهل اللغة: العضد القطع.

<sup>(</sup>٥) (ولا يختليٰ خلالها): الخلا: هو الرطب من الكلأ، ومعنيٰ يختليٰ: يقطع.

<sup>(</sup>٦) (الإذخر): نبات له راحة طيبة.

<sup>(</sup>٧) (لقينهم ولبيوتهم): القين: هو الحداد. ومعناه: يحتاج إليه الحداد في وقود النار، ويحتاج إليه في سقوف البيوت.

قال في «الفتح»: وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور، ويستعملونه بدلاً من الحلفاء في الوقود.

الْكَعْبَةَ، وَأُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بُنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُ (١)، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ، وَمَكَثَ فِيهَا. فَسَأَلْتُ بِلَالاً، حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ النَّبِيُ ﷺ؟ عَلَيْهِ، وَمَكَثَ فِيهَا. فَسَأَلْتُ بِلَالاً، حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ النَّبِيُ ﷺ؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُوداً عَنْ يَمِينِه، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَالَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَىٰ سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ \_ ثُمَّ صَلَىٰ. [خ٥٥ (٣٩٧)/ م١٣٢٩] \_

وفي رواية لمسلم: قَالَ: أَقبَلَ رَسُولُ الله ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، عَلَىٰ نَاقَةٍ لأُسَامة بْنِ زَيْدٍ، حَتَّىٰ أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ. ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَة فَقَالَ: (النَّتِنِي بِالْمِفْتَاحِ)، فَذَهَبَ إلَىٰ أُمِّهِ، فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيَهُ، فَقَالَ: وَالله لَتُعْطِينِهِ، أَوْ لَيَخْرُجَنَّ هَذَا السَّيْفُ مِنْ صُلْبِي! قَالَ: فَأَعْطَتُهُ إِلَيْهِ، فَفَتَحَ الْبَابَ.
إيّاهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ، فَفَتَحَ الْبَابَ.

# ٤ \_ باب: تحريم المدينة ودعاء النبي عَلَيْ لها

٥٩١ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ وَ إِلَهْ مَنْ عَنْ النَّبِيِّ عَيْدٍ: (أَنَّ إِبْرَاهِيمَ
 حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ المَدِينَةَ كما حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَوْتُ لَهَا في مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْ لَمِكَّةً).
 المحرَّة مَدَّة اللهِ المحرَّة عَلَى المحرَّة المحرّة المحرّ

997 - (م) عَنْ سَعدِ بنِ أَبِي وقاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَي الْمَدِينَة (١)؛ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا (١)، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا). وَقَالَ: (الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لَا يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهُا؛ إِلَّا أَبْدَلَ الله فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَىٰ لأَوَائِهَا (١) وَجَهْدِهَا؛ إِلَّا أَبْدَلَ الله فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَىٰ لأَوَائِهَا (١) وَجَهْدِهَا؛ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً، أَوْ شَهِيداً، يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [١٣٦٣]

٩٠ ـ (١) (الحجبي): منسوب إلى حجابة الكعبة، وهي ولايتها وفتحها وإغلاقها.

٩٩٢ \_ (١) (لابتي المدينة): هما جانباها، وهما الحرتان.

<sup>(</sup>٢) (عضاهها): العضاه: كل شجر يعظم وله شوك.

<sup>(</sup>٣) (لأوائها): اللأواء: الشدة والجوع.

٩٣ - (م) عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: أَهْوَىٰ رَسُولُ الله ﷺ بِيَدِهِ
 إِلَىٰ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: (إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ).

# ٥ - باب: الإيمان يأرز إلى المدينة

١٩٥ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْدِزُ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ، كما تَأْدِزُ الْحَيَّةُ إِلَىٰ جُحْرِهَا). [خ١٨٧٦/ م١٤٧]

# ٦ - باب: الترغيب في سكنىٰ المدينة

٥٩٥ - (ق) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: (إِنَّهَا طَيْبَةُ،
 تَنْفِي الخَبْثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الفِضَّةِ). [خ٥٨٩ (١٨٨٤)/ م١٣٨٤]

٥٩٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِهَا).
يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا).

• صحيح.

٧ ـ باب: حفظ المدينة من الدجال والطاعون
 ٩٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (عَلَىٰ أَنْقَابِ المَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ، لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَالُ).
 [خ٠٨٨٨/ م١٣٧٩]

# ٨ \_ باب: إثم من كاد أهل المدينة

المَاءِ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: (مَنْ أَرَادَ أَهُلَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ بِسُوءٍ - يَعْنِي: الْمَدِينَةَ - أَذَابَهُ الله كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ بِسُوءٍ - يَعْنِي: الْمَدِينَةَ - أَذَابَهُ الله كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَلْحُ فِي الْمَاءِ).

المقصد الثالث: العبادات

#### ٩ \_ باب: حب المدينة

وق عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْقَ اللَّهِ عَلَىٰ المَدِينَةِ قَالَ: (هذِهِ طَابَةُ، وَهذَا مَنْ غَزْوَةِ تَبُوكِ، حَتَّىٰ إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَىٰ المَدِينَةِ قَالَ: (هذِهِ طَابَةُ، وَهذَا أُحُدٌ، جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ).
[خ٣٩٢] المَدِينَةِ قَالَ: (هذِهِ طَابَةُ، وَهذَا

#### ١٠ ـ باب: زيارة قبر النبي ﷺ

١٠٠ عنْ نَافِع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ.
 عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ.



#### الكتاب الثالث عشر

#### الجهاد في سبيل الله تعالى

# ١ \_ باب: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين

قال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُلُواْ الصَّالِحَاتِ
لِلسَّنَخُلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمُكِّنَنَ لَمُمُ 
دِينَهُمُ اللَّذِي الْقَضَى لَمُمُ وَلِيُمَدِلَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا 
يَشْرِكُونَ فِي شَيْئًا ﴾.

[النور:٥٥]

٦٠١ ـ (ق) عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا يَزَالُ
 نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ، حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمْ أُمْرُ الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ). [خ٣٦٤٠/م١٩٢١]

٦٠٢ ـ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرْكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَإِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَا الدِّينَ، بِعِزِّ عَزِيزٍ، أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، عِزَّا يُعِزُّ اللهُ بِهِ الْكُفْرَ).
الْإِسْلَامَ، وَذُلَا يُذِلُّ اللهُ بِهِ الْكُفْرَ).

وَكَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ يَقُولُ: قَدْ عَرَفْتُ ذَلِكَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، لَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمُ الخَيْرُ وَالشَّرَفُ وَالْعِزُّ، وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَافِراً الذُّلُ وَالصَّغَارُ وَالْجِزْيَةُ. [حم١٦٩٥٧]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

المقصد الثالث: العبادات

#### ٢ \_ باب: فضل الجهاد

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلَ أَدُلُكُمْ عَلَى يَجَزَوَ لُنجِيكُم مِّنَ عَلَا مِنَوَا هَلَ أَدُلُكُمْ عَلَى يَجَزَوَ لُنجِيكُم مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ لَيُ مَوْلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ لَيُهِ وَرَسُولِهِ وَتُجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ لَكُونَ مَا اللَّهُ مَا لَكُنُ مَا لَكُونَ ﴾ . [الصف: ١١، ١١]

7٠٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَىٰ عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ، قَالَ: (لَا أَجِدُهُ). قَالَ: (هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ، فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ، وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ)؟ قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟

الله عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ جَبْرٍ: أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: (ما اغْبَرَّتْ قَدَما عَبْدٍ في سَبِيلِ الله فَتَمَسَّهُ النَّارُ).
 (ما اغْبَرَّتْ قَدَما عَبْدٍ في سَبِيلِ الله فَتَمَسَّهُ النَّارُ).

#### ٣ \_ باب: فضل الرباط في سبيل الله

قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ آصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾.

٦٠٥ - (ق) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ وَهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله عَيْرٌ من الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مَنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ منَ الدُّنِيْا وَمَا عَلَيْهَا،

٦٠٥ (رباط يوم): الرباط: ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار، لحراسة المسلمين منهم.

وَالرَّوْحَةُ<sup>(۲)</sup> يَرُوحُهَا الْعَبْدُ في سَبِيلِ الله أَوِ الْغَدُوةُ<sup>(۳)</sup>، خير مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا). [خ٢٨٩٢ (٢٧٩٤)/ م١٨٨١]

□ واقتصر مسلم علىٰ ذكر الغدوة والروحة.

#### ٤ ـ باب: درجات المجاهدين

قال تعالى : ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَٱلْفُسِهِمْ فَضَلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ مِأْمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُغْفِرةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُولُولُولُهُ الللْهُ الللِهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللللَّهُ ال

7٠٦ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَا اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الله (مَنْ آمَنَ بَالله وَبِرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًا عَلَىٰ الله أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة، جاهَدَ في سَبِيلِ الله أَوْ جَلَسَ في أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فَي الْجَنَّةِ اللهِ اللهِ أَوْ جَلَسَ في أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا). فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: (إِنَّ في الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا الله لِلْمُجَاهِدينَ في سَبِيلِ الله، ما بَيْنَ الدَّرَجَتينِ كَمَا مِائَةً دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا الله لِلْمُجَاهِدينَ في سَبِيلِ الله، ما بَيْنَ الدَّرَجَتينِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ الله فَأَسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَىٰ الْجَنَّةِ لَ أَرَاهُ قالَ: وفَوَقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ - وَمِنْهُ تَفَجَّرُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَىٰ الْجَنَّةِ لَ أَرَاهُ قالَ: وفَوَقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ - وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَىٰ الْجَنَّةِ لَا أَرَاهُ قالَ: وفَوَقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ - وَمِنْهُ تَفَجَرُ الْمَائُونُ الْجَنَّةِ . وأَرَاهُ قالَ: وفَوَقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ - وَمِنْهُ تَفَجَرُ الْمَالُوهُ الْجَنَّةِ . وأَمَاهُ اللهُ فَلَادُ الْجَنَّةِ . وأَمْلُ الْجَنَّةِ اللهُ فَلَادَ اللهُ فَلَاهُ اللهُ وَلَادًا اللهُ الْمُعْلَىٰ الْجَنَةِ اللهُ الْمُعَالِي الْهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>٢) (والروحة يروحها): الروحة: السير من الزوال إلىٰ آخر النهار.

 <sup>(</sup>٣) (أو الغدوة): الغدوة: السير أول النهار إلى الزوال، و«أو» هنا للتقسيم
 لا للشك، والمعنى: أن الثواب حال بكل منهما.

#### ٥ \_ باب: فضل الشهادة

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَمْوَتُنَّا بَلَ أَحْيَاتُهُ عِندَ رَبِهِم يُرْزَقُونَ ﴿ فَا فَرَحِينَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللّهُ مِن فَضَلِهِ ٤ ﴾. أحياً أُ عِندَ رَبِهِم يُرْزَقُونَ ﴿ فَا فَرَحِينَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللّهُ مِن فَضَلِهِ ٤ ﴾. [آل عمران: ١٦٩، ١٧٠]

٦٠٧ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: (مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ، لَهُ عِنْدَ الله خَيْرٌ، يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا؛ إِلَّا الشَهِيدُ، لِمَا يَرَىٰ مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَىٰ).

[خ ٢٧٩٥/ م١٥٧٧/ م١٥٥]

# ٦ \_ باب: الشهادة تكفر الخطايا إلا الدَّين

مَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (الْقَتْلُ فِي سَبِيل الله يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ؛ إِلَّا الدَّيْنَ).

□ وفي رواية: (يُغْفَرُ للشهيدِ كلُّ ذَنْبِ؛ إِلا الدَّيْنَ). [م١٨٨٦]

#### ٧ \_ باب: من قتل دون ماله فهو شهيد

٦٠٩ - (ق) عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرٍو ﴿ اللهِ عَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ
 يَقُولُ : (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ) .

٦١٠ عنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ؛ فَهُوَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ؛ فَهُو مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ).
 آد۲۷۷۲/ ت ۱۶۲۱/ ن ۱۰۱۱/ جه۸۰۰]

٨ - باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا
 قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ مَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ اللَّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ اللَّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاعُوتِ ﴾.
 النساء: ٧٦]

#### ٩ \_ باب: بيان الشهداء

٦١٢ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهُ الله

#### ١٠ \_ باب: لا تمنوا لقاء العدو

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا).

#### ١١ \_ باب: ذم من مات ولم يغز

٦١٤ \_ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ مَاتَ

٦١١ \_ (١) (ليرى مكانه): أي: ليعرف قدره في القتال، أو شجاعته.

٦١٢ \_ (١) (المطعون): هو الذي يموت بالطاعون. و(المبطون): صاحب داء البطن وهو الإسهال. و(الغرق): الذي يموت في الماء. (صاحب الهدم): الذي مات تحته.

وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَىٰ شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ). [١٩١٠]

#### ١٢ \_ باب: الحرب خدعة

الحَرْبَ النَّبِيُّ الْحَرْبَ النَّبِيُّ الْحَرْبَ النَّبِيُّ الْحَرْبَ النَّبِيُّ الْحَرْبَ النَّبِيُّ الْحَرْبَ الْحَرْبَ الْحَرْبَ الْعَرْبَ الْعَرْبُ الْعَرْبَ الْعَرْبُ اللَّهِ الْعَرْبُ الْعَرْبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَرْبُ الْعَرْبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّاعِلَى اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِقُلْمُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَّذِي الْعَلَالَ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَّذِيْعِلْمُ الْعَلَالَّذِي الْعَلَالِ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ ا

□ ولفظ مسلم: قال ﷺ: (الْحَرْبُ خُدْعَةٌ)(١).

۱۳ ـ باب: الجهاد بالكلمة وجهاد النفس قال تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ قَالَ تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ اللَّهُ لَمَعَ اللَّهُ عَلَيْنَ ﴾.
المُحْسِنِينَ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَنَّيِعُهُمُ الْعَاوُدَ ۚ إِلَهُ أَنَهُمْ فِ وَالشُّعَرَاءُ يَنَّهُمْ فَ وَكُرُ وَالشُّعَرَاءُ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۚ إِلَّا اللَّذِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ وَادِ يَهِيمُونَ ۚ إِلَّا اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ وَالنَّصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُولُ ﴿ وَالنَّصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُولُ ﴾ . الشعراء: ٢٢٤ ـ ٢٢٤]

٦١٦ - عَنْ أَنْسِ بنِ مالِكِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ). [د٢٥٠٤/ ٢٠٩٦/ مي٢٤٧٥]
 صحيح.

الْجِهَادِ: كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ). أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ: كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ). [د٤٣١٤/ ت٢١٧٤/ جد٢١٥]

• صحيح.

٦١٨ - عَن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ كَعْبَ بُنَ مَالِكِ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي الشُّعْرِ مَا أَنْزَلَ، أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَدْ أَنْزَلَ فِي الشُّعْرِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، وَكَيْفَ تَرَىٰ فِيهِ؟ فَقَالَ النَّبِي ﷺ: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ [حم٥٨٧٨٥] وَلِسَانِهِ).

• إسناده صحيح علىٰ شرط الشيخين.

٦١٩ ـ عَنْ فَضَالَةً بُن عُبَيْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (المُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ). [ت١٦٢١]

• صحيح.



# الكِتَّابُ الرَّابِعِ عَشَرِ **الذكر والدعاء والتوبة**

#### الفصل الأول

#### فضل الذكر

قال تعالى: ﴿وَأَذَكُر رَّيَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُو وَٱلْاَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ﴾. [الأعراف:٢٠٥]

#### ١ \_ باب: فضل الذكر

قال تعالى: ﴿ وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرَٰتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَمُمُ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾.

وقال تعالى: ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ ﴾. [العنكبوت: ٤٥]

وقال تعالى: ﴿ فَأَذْكُرُونِ ٓ أَذْكُرُكُمْ ﴾. [البقرة:١٥٢]

مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ، يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْماً مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ، يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْماً يَذْكُرُونَ اللهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ. قَالَ: فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسُأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهُو أَعْلَمُ مِنْهُمْ، مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسُأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهُو أَعْلَمُ مِنْهُمْ، مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالَ نَقُولُ: يُسَبِّحُونَكَ وَيُحَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَك، قَالَ فَيَقُولُ: هَلْ رَأُونِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ لَا، وَاللهِ مَا رَأَوْكَ! قَالَ فَيَقُولُ: وَكَيْفَ لَوْ هَلْ رَأُونِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ لَا، وَاللهِ مَا رَأَوْكَ! قَالَ فَيَقُولُ: وَكَيْفَ لَوْ

رَأَوْنِي؟ قالَ يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيداً، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحاً.

قَالَ يَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونَنِي؟ قَالَ: يَسْأَلُونَكَ الجَنَّةَ، قَالَ يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، قَالَ يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصاً، وَأَشْدَ لَهَا رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصاً، وَأَشْدَ لَهَا طَلَباً، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً.

قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالَ يَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ، قَالَ يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَاراً، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً، وَأَوْهَا؟ قَالَ يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَاراً، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً، وَأَلْ يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَاراً، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً، قَالَ: فَيَقُولُ: فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. قَالَ: يَقُولُ مَلَكُ مِنَ المَلَائِكَةِ: فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ. قَالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَىٰ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ). [خ٨٠٤٦] (١٩٨٩ م ٢١٨٩)

٦٢٢ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ فِيمَنْ اللهُ فِيمَنْ اللهُ فِيمَنْ اللهُ فِيمَنْ اللهُ فِيمَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهَ كِينَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ).

٢ ـ باب: فضل دوام الذكر

قال تعالى: ﴿ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ لَفُلِحُونَ ﴾. [الجمعة ١٠]

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَيِحُوهُ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴾.

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم ﴾. [آل عمران: ١٩١]

مَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ [م٣٧٣] [م٣٧٣]

١٧٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ وَ إِنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ!
 إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّتُ بِهِ، قَالَ:
 (لَا يَزَالُ لِسَائُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ ﷺ).

• صحيح.

٣ \_ باب: فضل التهليل

قال تعالى: ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَللَّهُ ﴾. [محمد:١٩]

٦٢٥ \_ (ت) كم في هذا الحديث وأمثاله من الخيرات والفضائل التي ينبغي على المسلم أن يسعى في تحصيلها. ومما يُسَهل على المسلم القيام بها، أن يجعلها جزءاً من برنامجه اليومي الذي يقوم به في وقت محدد، فإذا فاته ذلك قضاه في وقت آخر.

الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذلِكَ حَتَّىٰ يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ؛ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ). [خ٣٢٩٣/ م٢٦٩]

# ٤ \_ باب: فضل التسبيح والتحميد والتكبير

٦٢٦ ـ (ق) عَـنْ أَبِـي هُـرَيْـرَةَ ﴿ إِنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَـالَ:
 (مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ
 كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ).

□ وفي رواية لمسلم: (مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي:
 سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ؛ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، أَوْ زَادَ عَلَيْهِ).

٦٢٧ ـ (ق) وعَنْهُ رَبِينَةً قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَىٰ اللَّهِ اللَّمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ إِلَىٰ اللَّمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ إِلَىٰ اللَّمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيم).
 وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيم).

الله عَلَيْهِ الشَّمْسُ). وَعَـنْـهُ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ عَلَيْهِ: (لأَنْ أَقُـولَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُ إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ).

التسبيح أول النهار وعند النوم
 التسبيح أول النهار وعند النوم
 قال تعالى: ﴿وَسَيِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ﴾ .
 [ق: ٣٩]

وقال تعالى: ﴿ فَسُبُحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِيفُونَ ﴾ . [الروم: ١٧]

7۲۹ ـ (ق) عَنْ عَلِيً وَهِهُ: أَنَّ فَاطِمَةَ وَهُمَّا اللَّبَيْ مَمَّا تَلْحَنُ، فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهُمُّ أُتِيَ بِسَبْيٍ، فَأَتَتُهُ مِنَ الرَّحِىٰ مِمَّا تَطْحَنُ، فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهُمُّ أُتِيَ بِسَبْيٍ، فَأَتَتُهُ تَسُأَلُهُ خَادِماً فَلَمْ تُوافِقُهُ، فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ، فَجَاءَ النَّبِيُ وَهُمُّ فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ، فَجَاءَ النَّبِي وَهُمُ فَقَالَ: ذَلِكَ عَائِشَةُ لَهُ، فَأَتَانَا وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ، فَقَالَ: (أَلَّا (عَلَىٰ مَكَانِكُمَا)، حَتَّىٰ وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَىٰ صَدْرِي، فَقَالَ: (أَلَّا أَدُلُكُمَا عَلَىٰ خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا: فَكَبُرَا اللهَ أَرْبَعا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا مَالَّتُمَاهُ، وَشَبْحًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَا اللهُ ا

٠٣٠ ـ (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جُويْرِيَةَ: أَنَّ النَّبِيَ وَعَيْ خَرَجَ مِنْ عَنْدِهَا بُكُرَةً حِينَ صَلَّىٰ الصَّبْحَ، وَهْيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ مِنْ عَنْدِهَا بُكُرَةً حِينَ صَلَّىٰ الصَّبْحَ، فَقَالَ: (مَا زِلْتِ عَلَىٰ الْحَالِ الَّتِي بَعْدَ أَنْ أَضْحَىٰ، وَهْيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: (مَا زِلْتِ عَلَىٰ الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا)؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ النَّبِيُ وَالْتَىٰ (لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، قَلَاتُ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: كَلِمَاتٍ، قَلَاكَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: مُسْجَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلْمَاتِهِ). وَمِدَادَ كَلْمَاتِهِ).

# ٦ \_ باب: فضل (لا حول ولا قوة إلَّا بالله)

٦٣١ - عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَلَا أَدُلُكَ عَلَىٰ كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ)؟ قُلْتُ: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ).
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ).

# ٧ ـ باب: رضيت بالله رباً

١٣٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
(مَنْ قَالَ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبّاً، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ).

#### • صحيح.

٨ ـ باب: المجلس الذي لا يذكر الله فيه ١٣٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ قَوْمٍ ١٣٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللهَ فِيهِ؛ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ، وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً).
وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً).

• صحيح.

\* \* \*

### الفصل الثاني

#### فضل الدعاء

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ أَسْتَجِبٌ لَكُونَ الْمُعَدِّ . [غافر: ٦٠] وقال تعالى: ﴿ آدْعُواْ رَبَّكُمْ نَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ, لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ . [الأعراف: ٥٥]

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِيْ ﴾.

#### ١ \_ باب: لكل نبي دعوة مستجابة

٦٣٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لِكُلِّ نَبِيًّ قَالَ: (لِكُلِّ نَبِيًّ دَعْوَةٍ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا، وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي فِي الآخِرَةِ).
الآخِرَةِ).

# ٢ \_ باب: العزم في المسألة

رق) عَنْ أَنَسِ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَعْزِمِ (١) المَسْأَلَةُ، وَلَا يَقُولَنَّ: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ).
لا مُسْتَكْرِهَ لَهُ).

٦٣٥ \_ (١) (فليعزم): قال العلماء: عزم المسألة: الشدة في طلبها، والجزم من غير ضعف في الطلب، ولا تعليق على مشيئة ونحوها.

# ٣ \_ باب: (ومطعمه حرام.. فأنَّىٰ يستجاب له)

١٣٦ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَيُهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُوْمِنِينَ، فَقَالَ: ﴿ يَا اللَّمُوا مِن الطَّيِبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ فَهَالَ: ﴿ يَا اللَّمُومُ مِن اللَّيْبَ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِ بِمَا مَنُوا صَلُوا مِن عَلَيْمٌ وَعَلِيمٌ اللَّهِ مِن الطَّيْبَ مَا رَزَقَنَكُمْ ﴾ [الموه: ١٧٢]. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ (١٠)، أَشْعَثَ طَلِيبُ السَّفَرَ (١٠)، أَشْعَثَ عَرَامٌ، وَعُلْنِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَى يُسْتَجَابُ أَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهُ حَرَامٌ، وَعُلْنِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَى يُسْتَجَابُ إِلَيْكِ السَّمَاءِ (٢٠)، يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمُشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمُلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعُلْنِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَى يُسْتَجَابُ النَّيْكِ الْكَابُونُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَرَامٌ، وَمُلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعُلْنِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَى يُسْتَجَابُ اللَّهُ الْذَلِكِ؟ (٤٠).

#### ٤ \_ باب: في الليل ساعة يستجاب الدعاء فيها

١٣٧ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عبدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ:
 (إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ خَيْراً مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ؛ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ).

#### ٥ \_ باب: يستجاب للعبد ما لم يعجل

٦٣٨ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (يُسْتَجَابُ

٦٣٦ \_ (١) (ثم ذكر الرجل يطيل السفر...): معناه \_ والله أعلم \_: أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات كالحج والزيارة المستحبة، وصلة الرحم وغير ذٰلك.

<sup>(</sup>٢) (أشعث أغبر): أي: ذو شعر متلبد تعلوه الغبرة من آثار السفر.

<sup>(</sup>٣) (يمد يديه): أي: يرفعهما بالدعاء.

<sup>(</sup>٤) (فأنى يستجاب لذلك): أي: كيف يستجاب لمن هذه صفته.

<sup>(</sup>ت) هٰذا يؤكد أن استجابة الدعاء مرهونة بأكل الحلال.

لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي). [خ٦٣٤٠/ م٢٧٣]

# ٦ ـ باب: أكثر دعاء النبي ﷺ

٦٣٩ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ:
(اللَّهُمَّ! رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ).

اللّهُمَّ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: (اللّهُمَّ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: (اللّهُمَّ ثَبَتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِك)، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَخَافُ عَلَيْنَا، وَقَدْ ثَبَتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِك)، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَخَافُ عَلَيْنَا، وَقَدْ آمَنَا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ بِمَا جِئْتَ بِهِ؟! فَقَالَ: (إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِع الرَّحْمَنِ وَجَلَىٰ يُقَلِّبُهَا).
 أصابع الرَّحْمَنِ وَجَلَىٰ يُقَلِّبُهَا).

#### • صحيح.

#### ٧ \_ باب: الدعاء عند النوم والاستيقاظ

781 ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (إِذَا أَوَىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ فِرَاشِهِ؛ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَإِنَّ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ).

7٤٢ ـ (خ) عَنْ حُذْيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ، وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا). وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: (الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النَّشُورُ).
النَّشُورُ).

المقصد الثالث: العبادات

# ٨ ـ باب: سؤال الهداية والسداد قال تعالى: ﴿ اَهْدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾.

٦٤٣ ـ (م) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (قُلْ: اللَّهُمَّ اللهِ عَلَيْ: (قُلْ: اللَّهُمَّ المُدنِي وَسَدِّدْنِي (١)، وَاذْكُرْ (٢) بِالْهُدَىٰ هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَالسَّدَادِ سَدَادَ المَّدِنِي وَسَدِّدْنِي (١)، وَاذْكُرْ (٢) بِالْهُدَىٰ هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَالسَّدَادِ سَدَادَ المَّدِنِي وَسَدِّدْنِي (١٨٤٥) [م٥٢٧٢]

#### ٩ \_ باب: الدعاء عند الكرب

قال تعالى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلسُّوٓءَ ﴾. [النمل: ٦٢]

الْكَرْبِ: (لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الحَلِيمُ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ

٦٤٣ ـ (١) (سددني): أي: اجعلني مصيباً في أموري، مستقيماً.

(٢) (واذكر): أي: تذكر في حال دعائك بهذين اللفظين: هدايتك الطريق وسداد السهم.

(ت) في هذا الحديث تشخيص للمعاني وانتقال من الجانب المعنوي إلى الجانب المعنوي إلى الجانب الحسي الملموس المشاهد، فذلك أدعى للفهم. فالحدبث يطلب من الداعي عندما يقول:

(اللهم اهدني) أن يتذكر بذلك هداية الطريق، أي عندما يكون الإنسان في مكان ضل فيه الطريق، ثم وجد من يرشده فإنه يتبعه، ولا يناقشه، والمرشد هنا القرآن والسنة، ثم سؤال أهل الذكر والعلم.

وفي قوله (وسددني) يذكر سداد السهم، فالرامي للسهم يحدد الهدف، ثم يحكم التصويب، ثم يطلق السهم بعد ذلك.

وكذلك المسلم في كل عمل يريد القيام به، يخلص النية، ثم يهيّئ الأسباب للقيام بالعمل، ثم ينفذه بعد ذلك.

إن هذا الحديث مثال من أمثلة البلاغة النبوية التي توصل المستمع إلى الطريقة الأمثل في الوصول إلى غايته.

الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ).

٦٤٥ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ
 قَالَ: (يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ).

• حسن.

#### ١٠ ـ باب: التعوذ من العجز

قال تعالى: ﴿ رَبُّنَا وَلَا تُحَكِّمُ لَنَا مَا لَا طَاقَةً لَنَا بِهِ ﴿ ﴾. [البقرة:٢٨٦]

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَ الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَ الله عَنْ اللهِ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ وَالْكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالْكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْهَرَمِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْهَرَمِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْهَرَمِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْهَمَاتِ).

#### ١١ \_ باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب

٦٤٧ ـ (م) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ؛ إِلَّا قَالَ الْمَلَك: وَلَكَ بِمِثْلٍ). [٢٧٣٢]

#### ١٢ \_ باب: الدعاء مع اليقين بالإجابة

٦٤٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ادْعُوا اللهَ

<sup>187</sup> ـ يجمع لهذا الحديث أهم الأمور التي ينبغي على المسلم أن يلجأ إلى الله تعالى كي يعيذه من الوقوع فيها، فينبغي على المسلم أنه يحفظه لكي يدعو به في كل يوم من أيامه.

وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهِ).

• حسن.

المقصد الثالث: العبادات

#### ١٣ \_ باب: الدعاء بالجوامع من الدعاء

الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا سِوَىٰ ذَلِكَ. كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَحِبُ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا سِوَىٰ ذَلِكَ.

• صحيح.

#### ١٤ \_ باب: دعوات لا ترد

١٥٠ عن سَعْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ؛ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

• صحيح.

#### ١٥ \_ باب: ما يقول إذا خرج من بيته

١٥١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِاسْمِ اللهِ، تَوكَّلْتُ عَلَىٰ اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِاسْمِ اللهِ، تَوكَّلْتُ عَلَىٰ اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّىٰ لَهُ الشَّيَاطِينُ، فَيَقُولُ شَيْطَانٌ يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيَى)؟.
 آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ)؟.
 [د٥٩٥٥/ ت٢٤٢٦]

• صحيح.

#### ١٦ \_ باب: الدعاء بالعفو والعافية

70٢ ـ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَمْنِي شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللهَ رَجُلُو، قَالَ: (سَلِ اللهَ الْعَافِيَةَ)، فَمَكَثْتُ أَيَّامًا، عُلَمْنِي شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللهَ، فَقَالَ لِي: ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللهَ، فَقَالَ لِي: (بَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ، سَلِ اللهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ).

• صحيح.

#### ١٧ \_ باب: دعاء ختام المجلس

70٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِساً، أَوْ صَلَىٰ تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ عَنِ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ: (إِنْ تَكَلَّمَ مِخَيْرٍ كَانَ طَابِعاً عَلَيْهِنَّ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ: سُبْحَانَك اللَّهُمَ وَبِحَمْدِك، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْك).
(ن٣٤٣]

• صحيح.

\* \* \*

#### الفصل الثالث

#### فضل الاستغفار والتوبة

#### ١ \_ باب: استحباب كثرة الاستغفار

قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾.

وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَةً، وَاللَّهُ غَـفُورٌ رَّحِيبٌ ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوّاً إِلَيْهِ﴾. [هود:٣]

700 ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَاللَّهِ وَلَهُ وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ عَلَىٰ مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ لَوْ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ لَوْ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتُنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَأَتَيْتُكَ إِلَيْ اللهَ مَعْفِرَةً).
[ت ٢٥٤٠]

#### ٢ \_ باب: سيد الاستغفار

١٥٦ - (خ) عَنْ شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (سَيِّدُ النَّبِيِّ ﷺ: (سَيِّدُ الْاسْتِغْفَارِ (١) أَنْ تَقُولَ:

اللَّهُمَّ! أَنْتَ رَبِّي لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ عِهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ (٢)، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي (٣) فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ يُمْسِيَ، فَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ يُمْسِيَ، فَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ).

#### ٣ \_ باب: (لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون)

قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾.

٦٥٧ \_ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَالَّذِي

١٥٦ ـ (١) (سيد الاستغفار): لما كان هذا الدعاء جامعاً لمعاني التوبة كلها استعير له اسم السيد، وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج، ويرجع إليه في الأمور.

<sup>(</sup>٢) (أبوء لك بنعمتك علي): أي: أعترف بنعمتك.

<sup>(</sup>٣) (وأبوء لك بذنبي): أي: وأعترف لك بذنبي.

<sup>(</sup>ت) أطلق الرسول على الله الدعاء اسم "سيد الاستغفار" لأنه أعظم صيغ الاستغفار، فعلى المسلم الدعاء به صباحاً ومساءً حتى يحوز على الفضل الذي ذكره الحديث الشريف.

المقصد الثالث: العبادات

نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ).

إباب: قبول التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها من مغربها من عن أبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: (إِنَّ اللهَ وَعَلَىٰ اللَّهِ قَالَ: (إِنَّ اللهَ وَعَلَىٰ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: (إِنَّ اللهَ وَعَلَىٰ اللَّهُ اللهُ الل

#### ٥ \_ باب: قبول التوبة قبل الغرغرة

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَ بِعَهَالَةِ مُنَوَّبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَتَهِكَ يَتُوبُ ٱللّهُ عَلَيْهِمٌ وَكَانَ ٱللّهُ عَلِيمًا مَحَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيمَاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْثَنَ وَلَا ٱلّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْثَنَ وَلَا ٱلّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ فَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْثَنَ وَلَا ٱلّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ حَضَرَ أَوْلَتَهِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾. [النساء:١٨٠]

١٥٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ نَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ).
 الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ).

• حسن.

#### الفصل الرابع

#### الصلاة والسلام على النبي عليه

١ ـ باب: فضل الصلاة والسلام علىٰ النبي ﷺ

قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمُلَيِّكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ الأحزاب:٥٦]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ صَلَّىٰ صَلَّىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَشْراً). [م٠٤]

١٦١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ لِللهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْض، يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ).

• صحيح. [ن١٢٨١/ مي٢٨١٦]

#### ٢ \_ باب: الترهيب من عدم الصلاة عليه عليه

٦٦٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ

١٦٠ - (ت) قال تعالى: ﴿إِنَّ آللَة وَمَلَتِكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِيكَ ءَامَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا نَسْلِهِ هَا ﴿ إِلاَ حزاب:٥٦] فنحن مأمورون بنص هٰذه الآية الكريمة بالصلاة عليه ﷺ ويتفضل الله على عباده فيجعل في مقابل كل صلاة يصلي فيها المسلم على النبي ﷺ أن يصلي عليه عشراً. وذلك خير عظيم لا يغفل عنه إلا مفرط.

رَمَضَانُ، ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُل أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبُوَاهُ الْكِبَرَ، فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ). قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: (أَوْ أَحَدُهُمَا). [ت٥٤٥٠]



# الكتاب الخامس عشر **الأَيمان والنذور**

الفصل الأول

#### الأيصان

#### ١ \_ باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالىٰ

٦٦٣ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فِي رَكْبِ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَلَا، إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا؛ فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، وَإِلَّا يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا؛ فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، وَإِلَّا يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا؛ فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتُ ).

٢ ـ باب: من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها
 قال تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴾.
 وَتَــَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴾.

الله عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ الْيَمِينِ، فَرَأَىٰ خَيْرًا مِنْهَا؛ فَلْيُكَفِّرْهَا، وَلْيَأْتِ الَّذِي حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ الْيَمِينِ، فَرَأَىٰ خَيْرًا مِنْهَا؛ فَلْيُكَفِّرْهَا، وَلْيَأْتِ الَّذِي مُلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ الْيَمِينِ، فَرَأَىٰ خَيْرًا مِنْهَا؛ فَلْيُكَفِّرْهَا، وَلْيَأْتِ الَّذِي مُلَفَ خَيْرٌ).

#### ٣ \_ باب: اليمين اللغو

#### ٤ \_ باب: اليمين الكاذبة (الغموس)

٦٦٦ ـ (م) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِم بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)، حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِم بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً، يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (وَإِنْ قَضِيباً فَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ).

#### ٥ ـ باب: في الكفارة

قال تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغِو فِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغِو فِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَنَ فَكَفَّرَتُهُ إِلْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ الْقَلِيكُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَدَ يَجِد فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيّامً وَلَكَ مَا لَكُ كُفَّرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مُ ﴾. [المائدة: ٨٩]

٦٦٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِيمِينٍ فَوَكَّدَهَا، ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ كِسُوةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، وَمَنْ حَلَفَ بِيمِينٍ فَلَمْ حَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ كِسُوةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، وَمَنْ حَلَفَ بِيمِينٍ فَلَمْ يُؤِكِّدُهَا، ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ مِنْ يُؤِكِّدُهَا، ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ مِنْ يُؤِكِّدُهَا، ثُمَّ مَنِدً، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
[ط١٠٣٥]

• إسناده صحيح.

# الفصل الثاني

المقصد الثالث: العبادات

١ ـ باب: الأُمر بوفاء النذر قال تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُوا نَفَكَهُمْ وَلْـيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾.

[الحج: ٢٩]

وقال تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ، مُسْتَطِيرًا ﴾. [الإنسان: ٧] ٦٦٨ \_ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا اسْتَفْتَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، فَقَالَ: (اقْضِهِ [ | ۲۷۲ م۸۳۲۱] عَنْهَا) .

#### ٢ \_ باب: النهى عن النذر

٦٦٩ \_ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: نَهِىٰ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ، قَالَ: (إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ). [خ٨٦٦/ م١٦٣٩]

#### ٣ \_ باب: النذر في الطاعة

١٧٠ \_ (خ) عَنْ عَائِشَةَ عِيْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ؛ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ؛ فَلَا يَعْصِهِ). [خ٢٩٢٢]

٤ \_ باب: لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ٦٧١ - عَنْ عِمْرَانَ بُنِ خُصَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيَّ ﷺ: (لَا نَذْرَ لِابْن آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِك، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ﴿ إِلَىٰ اللهِ اللهُ الل

• صحيح.

#### ٥ \_ باب: كفارة النذر

النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ). عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قال: (كَفَّارَةُ النَّذِرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ).

#### ٦ \_ باب: من مات وعليه نذر

آنً امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ، فَنَذَرَتْ إِنْ الْمَرَأَة رَكِبَتِ الْبَحْرَ، فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَاهَا اللهُ، فَلَمْ تَصُمْ حَتَّىٰ مَاتَتْ، فَجَاءَتْ ابْتَتُهَا أَوْ أُخْتُهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا.

• صحیح.

#### ٧ \_ باب: من نذر أن يتصدق بماله

٦٧٤ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ - أَوْ أَبُو لُبَابَةَ، أَوْ مَنْ شَاءَ اللهُ \_: إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي لُبَابَةَ، أَوْ مَنْ شَاءَ اللهُ \_: إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَنْ أَوْ مَنْ شَاءَ اللهُ عَنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً، قَالَ: (يُجْزِئُ أَضَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ، وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً، قَالَ: (يُجْزِئُ عَنْكَ الثَّلُثُ).
[د٣١٩]

• صحيح الإسناد.

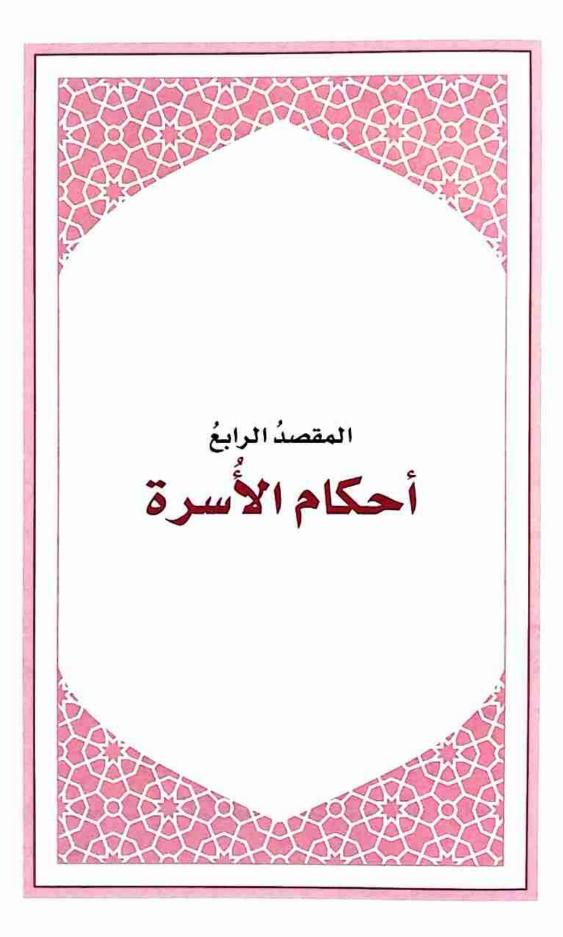

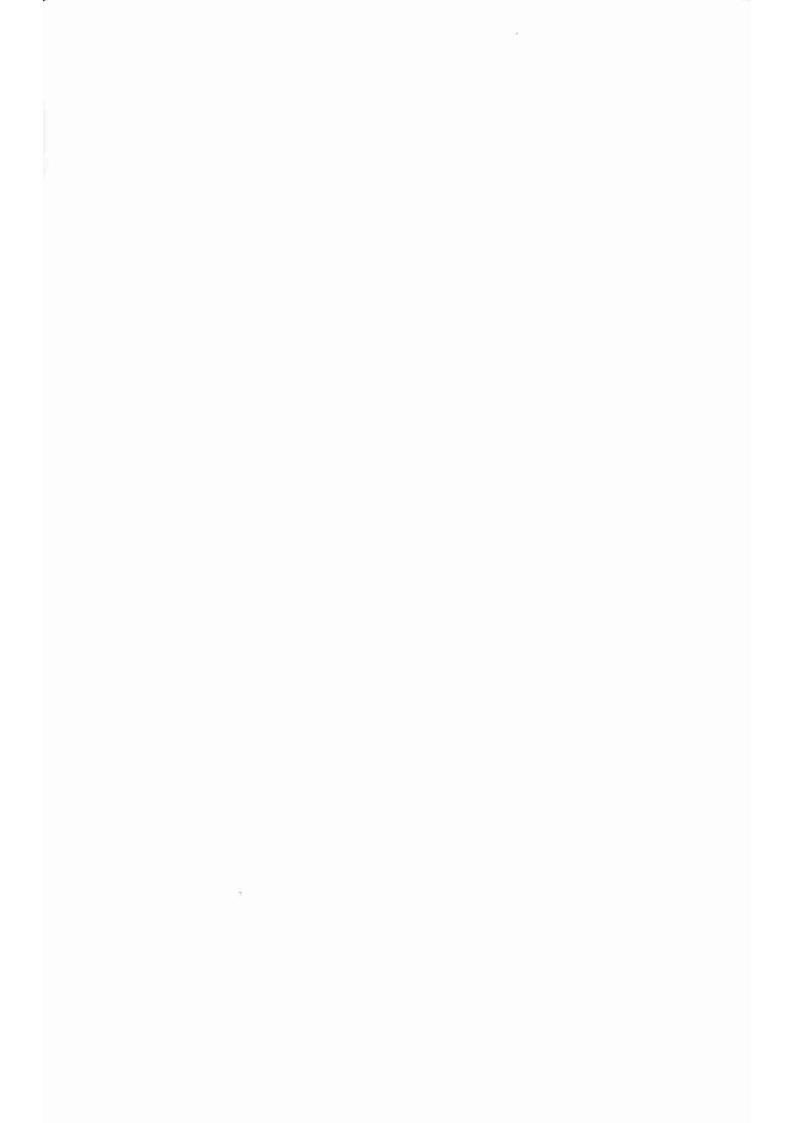

# الكِتَابُ الأَوَّل **النكــاح**

الفَضل الأول

#### أحكام النكاح

١ \_ باب: الترغيب في النكاح

قال تعالى: ﴿ فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾. [النساء: ٣]

م ٦٧٥ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ قال: كنَّا مَعَ النبِيِّ ﷺ شَبَاباً لا نَجِدُ شَيئاً، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَاب، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ (اللهَ بَلْفَرَجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْبَاءَةَ (اللهَ بَالصَّوْم، فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرَجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْم، فَإِنَّهُ لَهُ وِجاءً (٢)). [خ٥٠٦ (١٩٠٥)/ م١٤٠٠]

٢ ـ باب: (فاظفر بذات الدین)
 قال تعالى: ﴿ فَالْقَسُلِحَتُ قَنِنَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَیّبِ بِمَا حَفِظَ ٱللّهُ ﴾.
 النساء: ٣٤]

٦٧٥ - (١) (الباءة): مؤنة النكاح.

<sup>(</sup>٢) (وجاء): هو رض الخصيتين. والمراد هنا: أن الصوم يقطع الشهوة.

٦٧٦ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَّيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَع: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا؛ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكُ (١٤٦٦).

٦٧٧ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:
 (الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ).

#### ٣ \_ باب: الكفاءة في الدين

قال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرَ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرُ وَاللَّهُ وَصِهْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُولُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَا مُؤْلُكُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالِمُ اللَّالَّالَّالّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّالَّ اللَّا لَاللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالَّالَّالَّالَّالَّ اللَّالَّ اللَّهُ ال

آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا خَطَبَ اللهِ ﷺ: (إِذَا خَطَبَ اللهِ ﷺ: (إِذَا خَطَبَ اللهُ عَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ (١) وَخُلُقَهُ (٢)؛ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ).
الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ).

• حسن.

٦٧٦ \_ (١) (تربت يداك): أي: لصقتا بالتراب، وهو كناية عن الفقر، وهو خبر بمعنىٰ الدعاء، لكن لا يراد به حقيقته.

<sup>(</sup>ت) في هٰذا الحديث الدعوة إلىٰ أن يكون بناء الأسرة علىٰ أساس من الدين، ومن المعلوم أن الملتزم بالدين هو الذي يفتش عن ذات الدين، أما غيره فلن يكون ذٰلك في قائمة اهتماماته.

و هذا التقسيم في الحديث لا يعني أن ذات الدين ستكون خلواً من الصفات الأخرى. فقد تكون ذات الدين ذات حسب وصاحبة مال، وذات جمال، والحديث يوجه إلى الاهتمام بالدرجة الأولى بذات الدين. فإذا وجدت الصفات الأخرى فذلك خير.

٦٧٨ \_ (١) (دينه): لأن أداء الحقوق مدارها على الدين.

<sup>(</sup>٢) (خلقه): لأن مدار حسن العشرة على الخلق.

 <sup>(</sup>ت) قد يكون الإنسان ملتزماً بأوامر الدين من صلاة وزكاة وصيام وغير ذلك، ومع ذلك فيه فظاظة وغلظ طبع وتعامل اجتماعي غير مستحسن، ولذلك جاء لهذا الحديث ليطلب أمرين في طالب الزواج: الدين والخلق الذي يعني حسن المعاملة. =

# ٤ - باب: لا يخطب على خطبة أخيه

٦٧٩ - (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ النَّبِي اللَّهِ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْع بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّىٰ يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ. [خ١٤٦٥ (٢١٣٩)/ م١٤٢]

#### ٥ - باب: النظر إلىٰ المخطوبة

٦٨٠ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: (أَنظَرْتَ إِلَيْهَا)؟ قَالَ: لَا، قَالَ: (فَاذْهَبْ؛ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئاً). [1878]

# ٦ \_ باب: لا تنكح المرأة إلا برضاها

٦٨١ - (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِيَّ عِينَ قَالَ: (الأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا). [١٤٢١]

٦٨٢ \_ (خ) عَنْ خَنْسَاءً بِنْتِ خِدَامِ الأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ الله ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهُ. [خ١٣٨٥]

ولهذا الحديث موجه إلىٰ ولي الزوجة ليتأكد من وجود الأمرين في الخاطب الذي جاء يطلب أخته أو ابنته.

وأما مناسبة الآية التي قبل هذا الحديث، فهي أن الناس لا تفاضل بينهم من حيث النسب، فكلهم لآدم، ولهذا لا تكون الكفاءة في النسب الذي لا يد للإنسان فيه، وإنما تكون بالدين وحسن الخلق والسلوك الاجتماعي.

• صحيح.

٧ \_ باب: الصداق

قال تعالى: ﴿ وَءَاتُوا اللِّسَاءَ صَدُقَائِهِنَ نِحَلَةً ﴾ . [النساء: ٤]

7٨٤ ـ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ كَثَلَّلُهُ فَفَالَ: أَوْ اللَّ لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ اللَّ لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقُوىٰ عِنْدَ اللهِ، لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ عَلَيْ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُرَأَةُ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ الْمُرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً. [٢٢٤٦] امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً.

#### • حسن صحيح.

### ٨ \_ باب: الوليمة وإجابة الدعوة إليها

مه حرق عَنْ أَنسِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

الله عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ (إِذَا دُعِيَ اللهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ (إِذَا دُعِيَ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٦٨٥ \_ (١) (أثر صفرة): أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس.

<sup>(</sup>۲) (نواة من ذهب): فسرها العلماء بخمسة دراهم.

# ٩ ـ باب: اللهو وضرب الدف في النكاح

٦٨٧ - (خ) عَنْ عائِشَةَ: أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَىٰ رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: (يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهُوٌّ؟ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللُّهُوُ ) . [ < 177 ]

٦٨٨ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ: الدُّفُّ، وَالصَّوْتُ فِي النَّكَاحِ).

[ت۸۸۰۱/ ن۹۲۳۹/ جه۲۹۸۱]

١٠ \_ باب: الشروط في النكاح قال تعالى: ﴿وَأَخَذَكَ مِنكُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا﴾. [النساء:٢١]

٩٨٩ \_ (ق) عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عامِرِ ﴿ مَا اللَّهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَحَقُ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ ما اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ). [خ٢٧٢/ م١٤١٨]

١١ ـ باب: مراعاة تناسب السن بين الزوجين • ٦٩ \_ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ ﴿ اللَّهِ عَاطِمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّهَا صَغِيرَةٌ)، فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ. [ن٣٢٢١] • صحيح الإسناد.

١٢ \_ باب: استشارة المرأة بشأن زواج ابنتها ٦٩١ - عَنْ أَنْسِ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ جُلَيْبِيبِ امْرَأَةً مِنَ

٦٨٧ \_ (ت) في هٰذا الحديث التأكيد علىٰ يسر هٰذا الدين وواقعيته، فلا بد في مناسبات الأفراح من بعض اللهو من غناء وما يصاحبه، علىٰ أن تخلو لهذه المناسبات من اختلاط الرجال بالنساء وكذُّلك كل المحرمات الأخرىٰ.

الْأَنْصَارِ إِلَىٰ أَبِيهَا، فَقَالَ: حَتَّىٰ أَسْتَأْمِرَ أُمَّهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (فَنَعَمْ إِذاً). قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَىٰ امْرَأَتِهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: لَاهَا اللهِ إِذاً، مَا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا جُلَيْبِيباً؟!... وذكر الحديث.

• إسناده صحيح علىٰ شرط الشيخين. [حم۱۲۳۹۳]

١٣ \_ باب: الولى والإشهاد في النكاح ٦٩٢ - عَنْ أَبِي مُوسَىٰ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بوَلِيٍّ).

[د۲۰۸٥/ ت/۱۱۰/ جه۱۸۸۱/ مي۲۲۲۸] • صحيح.

79٣ - عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ وَ الْحَالَ: لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وشَاهِدَيْ عَدْلٍ. [هق٧/١٢٦]

• إسناده صحيح.

#### ١٤ \_ باب: التهنئة بالزواج

٦٩٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَّأُ(١) الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: (بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي [د۲۱۳۰/ ت ۱۰۹۱/ جه۱۹۰۵/ می۲۲۲۰] خَيْرٍ).

• صحيح.

٦٩٤ ـ (١) (رفاً): أي: هنأه ودعا له.

# الفَصل الثَّاني

#### العشرة بين الزوجين

#### ١ \_ باب: العدل بين الزوجات

قَـال تـعـالـى: ﴿ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآهِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَّ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً ﴾.

٦٩٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ الْمَرَأْتَانِ، فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُهُ مَائِلٌ).

• صحیح. [د۲۱۳۳/ ت۱۱۱/ ن۲۹۹۳/ جه۱۹۲۹/ می۲۲۲]

#### ٢ \_ باب: التسمية عند الوقاع

رَوْ اللهِ عَبَّاسِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّالًا وَاللهُ اللهُ اللهُ عَبَّالًا اللهُ عَبَّالًا اللهُ ا

٣ ـ باب: الوصية بالنساء وحسن معاشرتهن
 قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾.

٦٩٧ ـ (١) (ضلع): هي واحدة الأضلاع، وهي عظام الصدر.

الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ). [خ٣٣٦/ م١٤٦٨]

٦٩٨ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (لَا يَفْرَكُ<sup>(۱)</sup> مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ)، أَوْ قَالَ: (غَيْرَهُ).
 قَالَ: (غَيْرَهُ).

الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقاً).

• حسن صحيح. [د٢٨٢٤/ ت٢١٦١/ مي٢٨٣٤]

٧٠٠ عن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي). [جه١٩٧٧]

• صحيح.

اب: خير النساء من تعتني بزوجها وأولادها
 ١٠١ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
 يَقُولُ: (نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإبِلَ، أَحْنَاهُ(١) عَلَىٰ طِفْلٍ،

٦٩٨ \_ (١) (لا يفرك): لا يبغض.

<sup>(</sup>ت) لهذه وصية للزوج باعتباره هو القوام على الأسرة، فليس هناك من زوجين يتوافقان في كل أمر، وبناء على لهذا فإذا كره الرجل من زوجته أمراً فليذكر أمورها الأخرى الخيرة، وبهذا المسلك الذي يوصي به على يستمر الود بين الطرفين.

<sup>199</sup> \_ (ت) يضع لهذا الحديث \_ وكذا الذي يليه \_ المقياس الذي تقاس فيه فضيلة الإنسان وتقدمه على غيره، فمن كان هو الأفضل في حسن معاملته لزوجته هو الأفضل بين الرجال. . وبهذا المقياس قال ﷺ: (وأنا خيركم لأهلى).

٧٠١ \_ (١) (أحناه): أي: أشفقه.

وَأَرْعَاهُ<sup>(٢)</sup> عَلَىٰ زَوْجٍ في ذَاتِ يَدِهِ).

يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَىٰ إِثْرِ ذَلِكَ: وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيراً قَطُ. [خ٣٤٣/ م٢٥٢]

# ٥ ـ باب: خدمة الرجل في أهله

قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ ﴾. [المائدة: ٢]

٧٠٢ - (خ) عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا كَانَ النَّبِيُ يَنِيْةِ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي: خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، خَرَجَ إِلَىٰ الصَّلاةِ.
 إلى الصَّلاةِ.

## ٦ - باب: تحريم هجر فراش الزوج

٧٠٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلَىٰ فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلَىٰ فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَىٰ تُصْبِحَ).

#### ٧ \_ باب: فتنة الرجال بالنساء

الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ؟

<sup>(</sup>٢) (أرعاه): أي: أحفظ وأصون.

٧٠٢ ـ (ت) ليست المرأة في تشريع الإسلام خادمة أو شبه خادمة، ولذلك على الزوج أن يشارك أهله في عملهم وفي خدمتهم، ولهذا ما كان يفعله على فقد كان في بيته (في مهنة أهله)؛ أي: يساعدهم فيما هم فيه من عمل، وكان يخصف نعله، ويرقع ثوبه.. وهو القائل: (خيركم خيركم لأهله).

فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أُوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ). [٢٧٤٢]

# ٨ ـ باب: إياكم والدخول علىٰ النساء

٧٠٥ ـ (ق) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَىٰ النِّسَاءِ)، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالدُّخُولَ عَلَىٰ النِّسَاءِ)، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: (الحَمْوُ: المَوْتُ)(١). [خ٢١٧٦م ٢١٧٢]

## ٩ \_ باب: لا تصف المرأة امرأة لزوجها

٧٠٦ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَهِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَا تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةُ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا، كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا). [خ٥٢٤٠]

# ١٠ \_ باب: تحريم إفشاء سر المرأة

٧٠٧ ـ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (إنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إلَىٰ الْمَرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إلَيْهِ (١٤)، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا).

٧٠٥ ـ (١) (الحمو الموت): قال الليث بن سعد: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن عمه ونحوهم. والأختانُ: أقارب زوجة الرجل. والأصهار يقع على النوعين. وأما قوله ﷺ: (الحمو الموت). فمعناه: أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه، والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه، بخلاف الأجنبيّ. والمراد بالحمو - هنا المرأة والخلوة من غير أبائه وأبنائه. فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته، تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم، فلذا هو الموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبيّ.

٧٠٧ \_ (١) (وتفضي إليه): المراد: تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك.

□ وفي رواية: (إِنَّ مِنْ أَعْظَم الأَمَانَةِ عِنْدَ اللهِ..) الحديث.

## ١١ - باب: حكم العزل

٧٠٨ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا نَعْزِلُ،
 فَزَعَمَتِ الْيَهُودُ: أَنَّهَا الْمَوْؤُودَةُ الصُّغْرَىٰ، فَقَالَ: (كَذَبَتِ الْيَهُودُ! إِنَّ اللهَ
 إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهُ، فَلَمْ يَمْنَعْهُ).

• صحيح.

#### ١٢ \_ باب: وصايا للنساء

٧٠٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا صَلَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، وَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبُوابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ).
 دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبُوابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ).

• حديث صحيح.

المرأة على زوجها حق المرأة على زوجها المرأة على والمرأة على المرأة على المرأة على المرأة على المرأة على المرأة على المراكة المرا

٧١٠ عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: (أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ
 أو اكْتَسَبْتَ \_ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْةَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ).
 الْبَيْتِ).

<sup>•</sup> حسن صحيح،

١٤ ـ باب: فضل النفقة على الأَهل
 قال تعالى: ﴿ وَعَلَ ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسُوَتُهُنَ بِٱلْمَوْوفِ ﴾.

[البقرة: ٢٣٣]

وقال تعالى: ﴿ لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَيَةٍ ۚ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ, فَلَيُنفِقَ مِمَّا ءَالنَهُ ٱللَّهُ ﴾.

٧١١ - (ق) عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
 قَالَ: (إِذَا أَنْفَقَ المُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَىٰ أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ
 صَدَقَةً).

٧١٢ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَىٰ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَىٰ مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْراً الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْراً الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ).
[م٩٩٩]



٧١٢ ـ (ت) لعل الحكمة في كون الدينار الذي ينفق علىٰ الأهل هو الأعظم أجراً، هو أنه ينفق في تحصيل الثواب فإنفاقها من أبواب الفضائل والمندوبات.

وأمر آخر: هو أن كل فرد إذا أنفق على أسرته وقام بحاجاتها، فإن المجتمع سيكون في كفاية ورفاهية، وهو ما يسعى إليه التشريع الإسلامي. ولهذا كانت نفقة الأهل مقدمة على الصدقة.

## الكِتَابُ الثَّاني

# الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة

١ \_ باب: طلاق السنة

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾. [الطلاق: ١]

٧١٣ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: طَلَاقُ السُّنَةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا
 طَاهِراً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ.

• صحيح.

# ٢ \_ باب: ﴿ الطَّلَقُ مَنَّ تَانَّ ﴾

# ٣ \_ باب: أحكام الطلاق والطلاق الثلاث

٧١٥ ـ (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ: وَسُنتيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ: وَاحِدَةً. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ

كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ(١)، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ! فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ (٢). [م٢٧٢]

#### ٤ \_ باب: متعة المطلقة

قال تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُورَ إِن طَلَقْتُمُ ٱللِّسَآةَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ, مَتَعًا عِلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَعًا عِلَى ٱلْمُعْرُونِ مَنَعًا عَلَى ٱلْمُعْرِينَ ﴾. [البقرة: ٢٣٦]

٧١٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَّا

٧١٥ ـ (١) (أناة): أي: مهلة وانتظار.

<sup>(</sup>٢) (فأمضاه عليهم): أي: جعل طلاق الثلاث ثلاثاً.

٧١٧ - بيَّن ابن عمر ظَيُّتُه بقوله لهذا من تستحق «متعة الطلاق» من المطلقات. وهنَّ كل المطلقات إلا التي استثناها.

ومتعة الطلاق: هي مبلغ من المال يحكم به القاضي للمطلقة إضافة إلى نفقة الطلاق وهذا المبلغ ـ من حيث مقداره ـ تابع لعدة اعتبارات، منها ما يتعلق بالزوج من حيث وضعه المادي، ومنها ما يتعلق بوضع المرأة.

وكمثال على ذلك: لو أن رجلاً غنياً طلق امرأته بعدما كبرت سنها، وليس لها من يعولها.. فإن القاضي يستطيع أن يقضي بالمتعة مرتباً شهرياً يفي بحاجاتها، طوال مدة حياة الزوج، إذ ليس من الأخلاق الإسلامية أن يتمتع الرجل بزوجته طوال حياتها وشبابها، فإذا كبرت طلقها.

ومع أن لهذه المتعة قد نص عليها القرآن الكريم بقوله: ﴿وَالْمُطَلَقَنَتِ مَتَكُمُ ۖ بِالْمَعْرُونِ ۗ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴾ [البقرة: ٢٤١] فإن كثيراً من القضاة لا يحكم بها، ولهذا مما يسأل عنه يوم القيامة.

التي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ، وَلَمْ تُمَسَّ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرضَ لَهَا . [xov/V, sa]

#### ٥ \_ باب: عدة الوفاة

قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفِّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَكَ إِلَيْهَ مِن إِلْنَهُ سِهِنَّ إِلْنَهُ سِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾. [البقرة: ٢٣٤]

وقال تعالى: ﴿وَأُوْلَنْتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾. [الطلاق: ٤]

٧١٨ - (ق) عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ ابْن عَبَّاس، وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: آخِرُ الأَجَلَيْن، قُلْتَ أَنَا: ﴿وَأَوْلَنتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤].

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي \_ يَعْنِي: أَبَا سَلَمَةَ \_، فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسِ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَىٰ أُمِّ سَلَمَةً يَسْأَلُهَا ، فَقَالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَىٰ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَخُطِبَتْ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وكانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا. [خ۹۰۹۶/ م٥٨٤٨]

#### ٦ \_ باب: عدة المطلقة

قال تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةً قُرُوءً ﴾. [البقرة: ٢٢٨]

[انظر \_ إن رغبت في تفضيل ذلك \_ كتاب "نظرات في هموم المرأة المسلمة"

ص(٦١ \_ ٦٨) نشره المكتب الإسلامي].

٧١٩ عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ وَابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُمْ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ وَابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا، وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا.
[ط١٢٢٤]

## ٧ \_ باب: الإحداد في عدة الوفاة

٧٢٠ ـ (ق) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً قَالَتْ: لَمَّا جاءً نَعْيُ (١) أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ، دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلَا فَمَسَحَتْ عارِضَيْهَا (٣) وَذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيِّةٍ يَقُولُ: (لَا يَجِلُ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيِّةٍ يَقُولُ: (لَا يَجِلُ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ يُحِدُّ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ؛ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَة أَنْ تُحِدِّ (١٤٨٦/ م١٤٨٦) الشَهْرِ وَعَشْراً).

٧٢١ \_ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ (١)، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَحْتَضِبُ، وَلَا تَحْتَضِبُ، وَلَا تَحْتَضِبُ، وَلَا تَحْتَضِبُ، وَلَا تَحْتَضِبُ .

[23.41/ 50404]

□ ولم يذكر النسائي: الْحُلِيَّ.

• صحيح.

٧٢٠ ـ (١) (نعي): النعي: هو الخبر بموت الشخص.

<sup>(</sup>٢) (بصفرة): الطيب فيه صفرة خلوق.

<sup>(</sup>٣) (بعارضيها): هما جانبا الوجه.

<sup>(</sup>٤) (تحد): الإحداد شرعاً: هو ترك الطيب والزينة.

٧٢١ \_ (١) (الممشقة): المصبوغ بطين أحمر يسمى مشقاً.

### ٨ ـ باب من حرم امرأته أو ظاهر منها

قال تسعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ أَيُظُهِرُونَ مِن نِسَآبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَنَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَأَ ذَلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرُ رُقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَأَ فَمَن خَيرٌ ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرٌ ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرٌ ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرٌ ﴿ وَاللَّهُ مَن لَمَ يَجَدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُسَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَا فَمَن خَيرٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَا فَمَن لَر يَسَعَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ . [المجادلة: ٣، ٤]

٧٢٧ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرِ الْبَيَاضِيُّ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ فِي الْمُظَاهِرِ
 يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، قَالَ: (كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ).

• صحيح.

# ٩ \_ باب: الخُلْع

قال تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيَمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا الْفَرة: ٢٢٩] أَفْلَدَتْ بِهِ ۗ ﴾.

٧٢٣ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: جاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، مَا أَنْقِمُ عَلَىٰ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، مَا أَنْقِمُ عَلَىٰ ثَابِتٍ في دِينٍ وَلَا خُلُقٍ؛ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ<sup>(۱)</sup>، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ)؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ، وَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ)؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ، وَالْمَرَهُ فَفَارَقَهَا.

#### \$\$ \$\\$ \$\\$

٧٢٣ ـ (١) جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل، ومن عدله أتاح للمرأة أن تفارق زوجها إذا كان لها من الأسباب ما يدعوها إلىٰ ذلك، علىٰ أن ترضيه بالمهر الذي كان دفعه لها أو ببعضه.

# الكِتَابُ الثَّالث أحكام المولود

### ١ ـ باب: إِذَا عرض بنفي الولد

٧٧٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيّاً أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَاماً أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (هَلْ لَكَ مِنْ إِبِل)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَمَا أَلْوَانُهَا)، قالَ: حُمْرٌ، قَالَ: (هَلْ فِيهَا مِنْ أُورَقَ (١))؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرُقاً، قالَ: (فَأَنَّىٰ تُرَىٰ ذَلِكَ (هَلْ فِيهَا مِنْ أُورَقَ (١))؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرُقاً، قالَ: (فَأَنَّىٰ تُرَىٰ ذَلِكَ جَاءَهَا)؟ قَالَ: (وَلَعلَّ هَذَا عِرْقٌ جَاءَهَا)؟ قَالَ: (وَلَعلَّ هَذَا عِرْقٌ نَوْعَهَا، قَالَ: (وَلَعلَّ هَذَا عِرْقٌ نَوْعَهُا، وَلَا اللهِ، عِرْقٌ (٢) نَزَعَهَا، قَالَ: (وَلَعلَّ هَذَا عِرْقٌ نَوْعَهُا، وَلَا اللهِ عَرْقٌ (١٥٠٥) م ١٥٠٠٥]

# ٢ \_ باب: من ادعىٰ لغير أبيه

٧٢٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي ذَرِّ رَفِيْهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَشَوْلُ: (لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَىٰ لِغَيْرِ أَبِيهِ ـ وَهُو يَعْلَمُهُ ـ؛ إِلَّا كَفَرَ بِاللهِ. وَمَنِ ادَّعَىٰ قَوْماً لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبُ؛ فَلْيَتَبِوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ). [خ٣٥٠٨/ ٦١٥]

#### ٣ \_ باب: اللقيط

٧٢٦ \_ (خـ) عَنْ سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ \_ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ \_: أَنَّهُ

٧٢٤ - (١) (أورق): هو الذي فيه سواد ليس بصاف.

<sup>(</sup>٢) (عرق): المراد بالعرق هنا: الأصل من النسب.

وَجَدَ مَنْبُوذاً (١) فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَال: فَجِنْتُ بِهِ إِلَىٰ عُمَرَ بْن الْخَطَّاب، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ؟ فَقَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً، فَأَخَذْتُهَا، فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ، وَلَكَ وَلَاؤُهُ، وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ. [خـ: الشهادات ـ باب ١٦/ ط١٤٤٨]

#### • إسناده صحيح.

## ٤ - باب: (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي)

٧٢٧ - (ق) عَنْ أَنس رَهِ قَال: دَعَا رَجُلٌ بِالبَقِيع: يَا أَبَا الْقَاسِم، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَيْلِيُّ فَقَالَ: لَمْ أَعْنِكَ، قَالَ: (سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي). [خ۱۲۱۲ (۲۱۲۰)/ م۱۳۱۲]

# ٥ \_ باب: التسمى بأسماء الأنبياء

٧٢٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ رَفِيْتُهُ قَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ (١) بِتَمْرَةٍ، ودَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَىَّ، وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسىٰ. [خ٥٤٦٧] م٥٤٦٧]

# ٦ - باب: تحويل الاسم إلىٰ أحسن منه

٧٢٩ - (م) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا: عَاصِيَةُ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: جَمِيلَةً. [4139]

٧٢٦ \_ (١) (منبوذاً): أي شخصاً منبوذاً، أي لَقِيطاً.

٧٢٨ ـ (١) (فحنكه): والتحنيك مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي، ودلك حنكه به. والتمر مقدم علىٰ غيره في ذٰلك.

٧٣٠ - عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ كَانَ يُغَيِّرُ الإسْمَ الْقَبِيحَ.

• صحيح. [ت٢٨٣٩]

## ٧ - باب: أحب الأسماء

٧٣١ - (م) عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ (إِنَّ أَحَبَ أَسْمَائِكُمْ إِلَىٰ الله: عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمنِ). [ ( ۲۱۳۲]

#### ٨ \_ باب: العقيقة

٧٣٧ \_ عَنْ أُمِّ كُرْزِ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ).

[د۲۸۳٤/ ن۲۲۲] جه۲۲۱۳/ مي۲۰۰۹]





# الكتاب الرابع **الوصايا والوقف**

#### ١ - باب: الترغيب في الوصية

قال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيرًا ٱلْوَصِيَةُ ﴾.

٧٣٣ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا حَقُّ امْرِيْ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مُكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ). [خ٢٧٣٨/ م١٦٢٧]

#### ٢ \_ باب: الوصية بالثلث

٧٣٤ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَىٰ الرُّبُعِ، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: (النُّلُثُ، وَالنُّلُثُ كَثِيرٌ، أَوْ كَبِيرٌ). الرُّبُعِ، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: (النُّلُثُ، وَالنُّلُثُ كَثِيرٌ، أَوْ كَبِيرٌ). [خ٣١٦٢] م١٦٢٩]

٣ ـ باب: الوصاية على اليتيم
 قال تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَنَكِّ قُلْ إِصْلَاحٌ لَمَ خَيْرٌ وَإِن عَالَ مَا لَهُ مَا مَا يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحُ ﴾. [البقرة: ٢٢٠]

٧٣٣ ـ (ت) الحكمة من إيجاب الوصية، هي حفظ الحقوق، فمن كان له ديون وعليه ديون، فهي واجبة في حقه لحفظ تلك الحقوق، أما الفقير الذي ليس له وليس عليه فبماذا يوصي!!

٧٣٥ - عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاس، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِي يَتِيماً وَلَهُ إِبلٌ، أَفَأَشْرَبُ مِنْ لَبَن إِبِلِهِ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا، وَتَلُطُّ حَوْضَهَا، وَتَسْقِيهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرِّ بِنَسْل، وَلَا نَاهِكِ فِي الْحَلْبِ. [ط١٧٣٩]

• إسناده صحيح.

#### ٤ \_ باب: لا وصية لوارث

٧٣٦ \_ عَنْ أَبَى أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَىٰ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ).

[د۲۸۷۰/ ت۲۱۲۰/ جه۲۱۷۳]

• صحيح.

### ٥ \_ باب: الوقف

٧٣٧ - (ق) عَن ابْن عُمَرَ ﴿ إِنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضاً بِخَيْبَرَ، فَأَتَىٰ النَّبِيِّ يَعْلَيْ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أَصَبْتُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا).

قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفَقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبِيٰ، وَفِي الرِّقابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ مُتأَثِّل<sup>(١)</sup> مالاً. [خ۷۳۷ (۱۳۱۳)/ م۲۳۲۱]

٧٣٧ \_ (١) (غير متأثل): معناه: غير جامع.

# الكتاب الخامس البرُّ والصلة بين أفراد الأسرة

١ \_ باب: بر الوالدين قال تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا نَعْبُدُوۤا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾. [الإسراء: ٢٣]

وقال تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ﴾. [العنكبوت: ٨]

٧٣٨ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَال: (أُمُّك). قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: (ثُمَّ أُمُّك). قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: (ثُمَّ أُمُّك). قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: (ثُمَّ أَبُوكَ). [خ۷۹۷۱]

٧٣٩ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (رَخِمَ (١) أَنْفُهُ، ثُمَّ رَخِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَخِمَ أَنْفُهُ) قِيَلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (مَنْ أَذْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ). [١٥٥١]

## ٢ \_ باب: صلة الوالد المشرك

قال تعالى: ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِيءٍ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾. [لقمان: ١٥]

٧٣٩ ـ (١) (رغم): معناه: ذل، وأصله: لصق أنفه بالرغام، وهو تراب مختلط برمل.

٧٤٠ \_ (ق) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٓ أُمِّي وَهْيَ مُشْرِكَةٌ، في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ، قُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهْيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأْصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: (نَعَمْ، صِلِي [خ۲۲۲۰م ۲۰۰۳] أُمَّكِ).

□ وفي رواية للبخاري: فِي عَهْدِ قُرَيْشِ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَمُدَّتِهِمْ. [خ۱۸۳]

## ٣ \_ باب: تحريم عقوق الوالدين

٧٤١ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ عَلَيْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ: أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ)، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: (يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُل؛ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ؛ فَيَسُبُّ أُمَّهُ). [خ٥٩٧٣]

# ٤ - باب: فضل صلة أصدقاء الوالدين

٧٤٧ - (م) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِي يَقُولُ: (إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَّةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وِدِّ أَبِيهِ، بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ). [97007]

## اب: رحمة الأولاد

٧٤٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حابِسِ التَّمِيمِيُّ جالِساً، فَقَالَ الأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ ما قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَداً، فَنظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ ثُمَّ قالَ: (مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ). [خ٩٩٧ه/ م٢٣١٨]

### ٦ - باب: فضل الإحسان إلى البنات

٧٤٤ - (ق) عَنْ عَائِشَةً عَيْثُهَا قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئاً غَيْرَ تَمْرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَال: (مَن ابْتُلِيَ مِنْ هذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ، كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ). [خ۱٤۱۸ م۲۲۲]

٧٤٥ - (م) عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّىٰ تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ) وَضَمَّ [91757] أَصَابِعَهُ .

### ٧ \_ باب: صلة الرحم

قبال تبعبالسي: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي نَسَآهَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا ﴾. [النساء: ١]

٧٤٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللهَ خَلَقَ الخَلْقَ، حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ، قَالَتِ الرَّحِمُ: هذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضِينَ بأَنْ أَصِل مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَيْ، يَا رَبِّ! قَالَ: فَهُوَ لَكِ). قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (فَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن قَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا [خ۷۸۷ (۲۸۳۰) م۲۰۵۲] أَرْحَامَكُمْمُ ﴿ اللَّهِ ﴾ [محمد]).

٧٤٧ \_ (ق) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: [خ١٨٤٥/ م٥٥٥٢] (لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ).

# □ وفي رواية لمسلم: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِم).

### ٨ \_ باب: ليس الواصل بالمكافئ

٧٤٨ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ:
 (لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا).

#### ٩ \_ باب: بر الخالة

٧٤٩ عن ابْنِ عُمَر: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْباً عَظِيماً، فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ؟ قَالَ: (هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ)؟ قَالَ: (هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَبِرَّهَا). (فَبِرَّهَا). (فَبِرَّهَا). [حب ٤٣٥/ ت ملحق ١٩٦٨]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين (شعيب).

### ١٠ - باب: هل يطلق امرأته، لبرِّ الوالدين

٧٥٠ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ لِيَ امْرَأَةً، وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا. قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبُوَابِ الْجَنَّةِ)، فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ، أَوْ احْفَظْهُ.
 احْفَظْهُ.

ورُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّ أُمِّي، وَرُبَّمَا قَالَ: إِن أَبي.

• صحیح. [ت،۱۹۰/ جه۲۰۸۹، ۳۲۲۳]

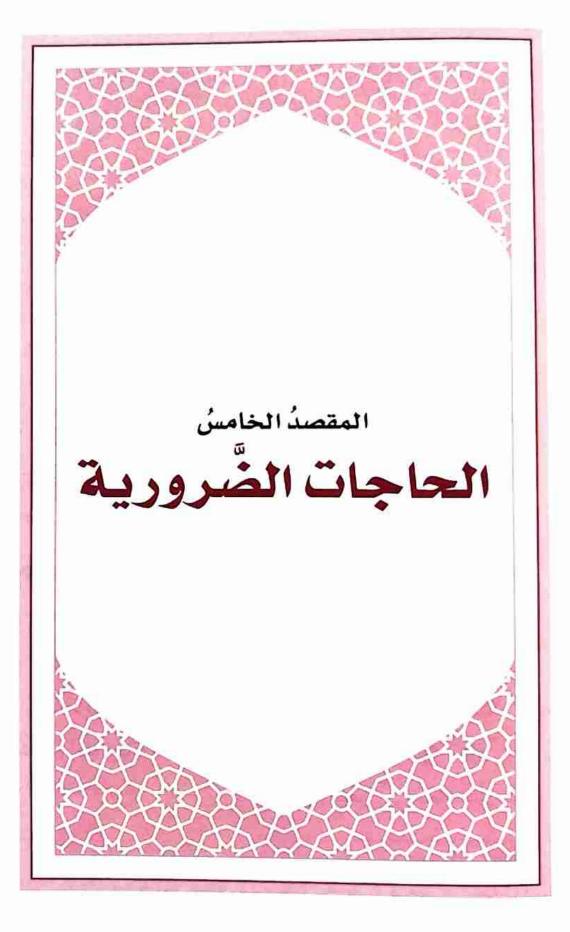



# الكتاب الأول الطعام والشراب

الفَصل الأول

## الأطعمة وآداب الأكل

١ ـ باب: أكل الحلال والتسمية والأكل باليمين
 قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾.
 البقرة: ١٧٢]

وقال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا ﴾. [المؤمنون:٥١]

٧٥١ ـ (ق) عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَة قَالَ: كُنْتُ غُلَاماً في حَجْرِ (١) رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ (٢) في الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا غُلامُ، سَمِّ الله، وَكُلْ بِيَمِينك، وَكُلْ مِمَّا يَلَيك)، وَمُلْ مِمَّا يَلَيك)، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي (٣) بَعْدُ.
[خ٢٠٢٦/ ٢٠٢٢]

٧٥١ ـ (١) (حجر): أي: تربيته وتحت نظره.

<sup>(</sup>٢) (تطيش): تتحرك في نواحي القصعة ولا تقتصر علىٰ موضع واحد.

<sup>(</sup>٣) (طعمتي): أي: صفة أكلي؛ أي: لزمت ذلك وصار عادة لي.

<sup>(</sup>ت) ينبغي أن يُعلم الطفل لهذه الآداب من صغره حتى تصبح له عادة.

٧٥٧ - (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءً. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ الله عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ الله عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ الله عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ الله عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاء).

٧٥٣ ـ (م) وَعَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَأْكُلُوا بِالشَّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُو إِالشِّمالِ).

٧٥٤ ـ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ؛
 فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَىٰ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَىٰ فِي أَوَّلِهِ؛
 فَلْيَقُلْ: بإسْم اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ). [د٣٧٦٧/ ت٨٥٥/ جه٣٢٦٤/ مي٣٢٠٦]

• صحيح.

[وانظر في طلب الحلال: ٦٣٦]

## ٢ \_ باب: ما يقول إذا فرغ من طعامه

٧٥٥ ـ (م) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ لَيْرَضَىٰ عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا).

# ٣ \_ باب: لا يعيب طعاماً

٧٥٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ما عابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَاماً قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. [خ٥٦٩ (٣٥٦٣)/ م٢٠٦٤]

□ وفي رواية لمسلم: وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ، سَكَتَ.

### ٤ - باب: طعام الواحد يكفي الاثنين

٧٥٧ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# ٥ \_ باب: نعم الأُدم الخل

٧٥٨ - (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِي ﷺ سَأَلَ أَهْلَهُ الأَدُمَ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلُّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ ويَقُولُ: (نِعْمَ الأَدُمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الأَدُمُ الْخَلُّ).

### ٦ \_ باب: غسل اليدين بعد الطعام

٧٥٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ ()، وَلَمْ يَغْسِلْهُ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ).

• صحیح. [د۲۸۵۲/ ت-۱۸۲۰/ جه۳۲۹۷/ می۲۱۰۷]

# ٧ \_ باب: الاقتصاد في الأكل وعدم الشبع

• صحيح.

٧٥٩ ـ (١) (غمر): الدسم والزهومة من اللحم.

## ٨ ـ باب: الدعاء لصاحب الطعام

٧٦١ ـ عَنْ أَنَس: أَنَّ النَّبِيِّ وَ اللَّهِ جَاءَ إِلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ، فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ وَ اللَّهِ (أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ، فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ وَاللَّهِ (أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلَاثِكَةُ).

• صحيح.

\* \* \*

# الفصل الثاني

#### الذبائح والصيد

# ١ ـ باب: الأَمر بإحسان الذبح والقتل

٧٦٢ - (م) عَنْ شَدَّاد بْنِ أَوْسٍ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ وَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ وَلُيُحِدَّ أَكُمُ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ (٢) أَحَدُكُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ (٢) أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ (٣)).

#### ٢ \_ باب: ما يفعله المذكى

٧٦٣ ـ (ق) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا أَنْهَرَ اللهَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا أَنْهَرَ اللهَّمُ اللهِ عَلَيْهِ؛ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ). [خ٨٦٨/ م١٩٦٨] ذلِكَ: أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ).

#### ٣ \_ باب: الصيد بالكلب وبالقوس

قال تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَاۤ أُحِلَ لَهُمُّ قُلُ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَتُ وَمَا عَلَمَتُمُ مَنَ الْجَوَارِجِ مُكَلِّيِينَ تُعَلِّمُونَهُنَ مِمَا عَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ عَلَمْتُكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ وَأَنْكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ وَأَذَكُرُوا الله عَلَيْهِ وَالْقُوا ٱللَهُ إِنَّ الله سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾. [المائدة: ٤]

٧٦٢ - (١) (القتلة): هي الهيئة والحالة.

<sup>(</sup>٢) (وليحد): أي: يشحذ.

<sup>(</sup>٣) (فليرح ذبيحته): أي: بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذٰلك.

٧٦٣ - (١) (ما أنهر الدم): أي: أساله.

٧٦٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الحُشَنِيِّ قَالَ قُلْتُ: يَا نَبِيَ اللهِ! إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَبِكَلْبِي النَّعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: بِقَوْسِي، وَبِكَلْبِي النَّعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: (أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ: قَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمَعَدُوا فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا. وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ، فَكُلْ. وَمَا صِدْتَ فَكُلْ. وَمَا صِدْتَ اللهُ عَيْرَ مُعَلَّمٍ، فَكُلْ. وَمَا صِدْتَ اللهُ عَيْرَ مُعَلَّمٍ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ). [حماله عَيْرَ مُعَلَمٍ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ).

#### ٤ \_ باب: صيد البحر

٧٦٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَنَتَوضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقالَ رسولُ الله ﷺ: (هُوَ الْبَحْرُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ).

• صحيح.

\* \* \*

# الفصل الثالث

#### الأضحية

ا باب: سنة الأضحية ووقتها
 قال تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُؤْثَرَ ﴿ وَالْمَالِ لِرَبِّكَ وَٱلْحَرْ ﴾.
 [الكوثر:٢،١]

٧٦٦ ـ (ق) عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي، ثُمَّ نَوْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ لَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي، ثُمَّ نَوْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي سُنَتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ، فَإِنَّمَا هُو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ). فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَادٍ، وَقَدْ ذَبَحَ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً(١)، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً(١)، فَقَالَ: (اذْبَحْهَا، وَلَنْ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ). [خ٥٥٥ (٥٥١)/ م١٩٦١]

## ٢ \_ باب: سنّ الأضحية

٧٦٧ \_ (م) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً (١٠)؛ إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ). [١٩٦٣]

## ٣ \_ باب: أضحية النبي على

٧٦٨ \_ (ق) عَنْ أَنَسِ قَالَ: ضَحَّىٰ النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ (١)

٧٦٦ ـ (١) (جذعة): ولد الشاة في السنة الثانية، وقيل: ابن ستة أشهر، والجذع من المعز ما دخل في السنة الثانية.

٧٦٧ ـ (١) (مسنة): هيّ الثنية من الإبل والبقر والغنم.

٧٦٨ - (١) (أملحين): الأملح، هو الأبيض الخالص البياض. وقال الأصمعي: هو =

أَقْرَنَيْنِ<sup>(۲)</sup>، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّىٰ وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجُلَهُ عَلَىٰ وَلَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجُلَهُ عَلَىٰ صِفَاحِهِمَا<sup>(۳)</sup>.

٧٦٩ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْأَضْحَىٰ بِالْمُصَلَّىٰ، فَلَمَّا قَضَىٰ خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ، وَأَتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ مَنْبَرِهِ، وَأَتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ، وَقَالَ: (بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ رُسُولُ اللهِ ﷺ إِيدِهِ، وَقَالَ: (بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَعِّ مِنْ أُمَّتِي).
المُضع مِنْ أُمَّتِي).

• صحيح.

# ٤ \_ باب: الإذن بادخار لحوم الأضاحي

٧٧٠ ـ (ق) عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (مَنْ ضَحَّىٰ مِنْكُمْ، فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِئَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءً)، فَلَمَا كَانَ الْعَامُ المُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ المَاضِي؟ كَانَ الْعَامُ المُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ المَاضِي؟ قَالَ: (كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَادَّخِرُوا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَالَد: (كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَادَّخِرُوا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا).
[خ٥٦٩٥/ م١٩٧٤]

ماب: لا يأخذ المضحي شعراً ولا ظفراً
 ٧٧١ - (م) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي؛ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ). [١٩٧٧]

٦ - باب: الشاة تجزئ عن أهل البيت
 ٧٧٢ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ:

الأبيض ويشوبه شيء من السواد.

<sup>(</sup>٢) (أقرنين): أي: لكل منهما قرنان حسنان.

<sup>(</sup>٣) (صفاحهما): أي: صفحة العنق وهي جانبه.

كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، حَتَّىٰ تَبَاهَىٰ النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَىٰ.

#### • صحيح.

## ٧ - باب: الاشتراك في الأضحية

٧٧٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ،
 فَحَضَرَ الْأَضْحَىٰ، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً، وَفِي الْبَعِيرِ عَشَرَةً.

[ت٥٠١، ١٥٠١/ ن٤٠٤/ جه٣١٣]

• صحيح.

## ٨ \_ باب: ما يكره من الأضاحي وما لا يجوز

٧٧٤ ـ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ: مَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ - وَأَصَابِعِي لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ، وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ - فَقَالَ: (أَرْبَعُ لَا تَجُوزُ فَي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ (١) عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ (١) عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ طَلْعُهَا (٢)، وَالْكَسِيرُ (٣) الَّتِي لَا تُنْقِي (٤). قالَ قُلْتُ: فَإِنِّي أَكْرُهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِ نَقْصٌ، قَالَ: مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ، وَلَا تُخرِّمُهُ عَلَىٰ أَحَدِ. [1997] مَهُ ١٩٩٤]

• صحيح.

٧٧٤ \_ (١) (بيِّن): البيِّن: الظاهر.

<sup>(</sup>٢) (ظلعها): عرجها.

<sup>(</sup>٣) (الكسير): أي: التي كسر عظم من عظامها.

<sup>(</sup>٤) (لا تنقي): أي: التي لا مخ لها لضعفها وهزالها.

# الفصل الرابع

# الأشربة وآداب الشرب

## ١ \_ باب: إِثم من منع فضل الماء

٧٧٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ثَلَائَةٌ لَا يُحَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَىٰ يُحَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَىٰ فَضْلِ ماءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ. وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ. وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً لِدُنْيَاهُ، إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَىٰ لَهُ؛ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ. وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً لِدُنْيَاهُ، إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَىٰ لَهُ؛ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ. وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، فِأَخَذَهَا، وَلَمْ يُعْطَ بِهَا).

# ٢ ـ باب: النهي عن الشرب قائماً

٧٧٦ - (م) عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَىٰ أَنْ
 يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِماً. قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا: فَالأَكْلُ؟ فَقَالَ: ذَاكَ أَشَرُ أَوْ
 آم٢٠٢٤]

# ٣ \_ باب: الشرب من زمزم وغيره قائماً

٧٧٧ - (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ
 زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ.

□ زاد مسلم في رواية: وَاسْتَسْقَىٰ وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ.

٧٧٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِماً وَقَاعِداً. [ت۱۸۸۳]

• صحيح.

## ٤ ـ باب: كراهة التنفس في الإناء

٧٧٩ - (ق) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إذا شربَ أَحَدُكُمْ؛ فلا يَتَنَفَّسْ في الإناء). [خ١٥٣/ م٢٦٧ (٦٥)، الأشربة (١٢١)]

# ٥ \_ باب: الأيمن فالأيمن في الشرب

٧٨٠ \_ (ق) عَنْ أَنَس رَبِي قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ في دَارِنَا هذِهِ، فَاسْتَسْقَىٰ، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا، ثُمَّ شِبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِنْرِنَا هذِهِ، فَأَعْطَيْتُهُ، وَأَبُو بَكْرِ عَنْ يَسَارِهِ، وَعُمَرُ تُجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيُّ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ عُمَرُ: هذَا أَبُو بَكْرِ، فَأَعْظَىٰ الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: (الأَيْمَنُونَ، الأَيْمَنُونَ، أَلَا فَيَمِّنُوا).

قَالَ أَنَسٌ: فَهْيَ سُنَّةٌ، فَهْيَ سُنَّةٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. [خ١٧٥١ (٢٥٣٢) م٢٠٢]

### ٦ \_ باب: تغطية الإناء

٧٨١ ـ (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ ـ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ \_ مِنَ النَّقِيعِ(١) بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيّ (أَلَّا خَمَّرْتَهُ (٢) ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُوداً) . [خ٥٦٠٦ (٥٦٠٥)/ م٢٠١]

٧٨١ - (١) (النقيع): اسم موضع.

<sup>(</sup>٢) (ألا خمرته): أي: ألا غطيته، ومنه خمار المرأة.

٧ ـ باب: ساقي القوم آخرهم شرباً
 ٧٨٢ ـ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شَرْباً).
 شُرْباً).

صحیح. وهو عند مسلم في حدیث طویل (٦٨١).

\* \* \*

# [ الفصل الخامس ]

#### الأشربة المحرمة

### ١ \_ باب: تحريم الخمر

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا الْخَنَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ ﴾. [المائدة: ٩٠]

## ٢ \_ باب: إثم من شرب الخمر ولم يتب

٧٨٤ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ ﷺ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٧٨٣ ـ (١) (الفضيخ): اسم للبسر إذا نبذ. وقد يطلق على خليط البسر والرطب، كما يطلق علىٰ خليط البسر والتمر.

٧٨٥ ـ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ).

#### • صحيح.

# ٣ \_ باب: كل شراب أسكر فهو حرام

٧٨٦ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ؟ وَقَالَ: (كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ). [خ٥٨٥٥ (٢٤٢)/ ٢٠٠١]

٧٨٧ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا أَسْكَرَ كَرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ). [د٣٩٨م/ حـ٣٩٩٣]

#### • حسن صحيح.

#### ٤ \_ باب: تسمية الخمر بغير اسمها

٧٨٨ - عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا). [د٣٦٨٨/ جه٢٠٠]

□ زاد ابن ماجه: (يُعْزَفُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ القِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ).

#### • صحيح.

### اب: لعن الله الخمر

٧٨٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُائِعَهَا، وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَها، وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ).

### الكتاب الثاني

### اللباس والزينة

قال تعالى: ﴿ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ ٱلَّذِي آخْرَجَ لِعِبَادِهِ ﴾. [الأعراف: ٣٢]

### ١ \_ باب: الإعجاب بالنفس

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلِجِالَ طُلُولُا﴾. [الإسراه:٣٧]

٧٩٠ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قالَ النَّبِيُ، أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ، تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ (١)، الْقَاسِمِ ﷺ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ، تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ (١)، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ (٢) إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ). [خ ٥٧٨٩/ م٢٠٨٨]

## ٢ \_ باب: الخيلاء، وثوب الشهرة

قال تعالى: ﴿ يَلْكَ الدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾. [القصص: ٨٣]

وقال تعالى: ﴿ وَلَا نُصَعِرْ خَذَكَ الِنَاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَكًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْنَالِ فَخُورٍ ﴾.

٧٩٠ ـ (١) (جمته): الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين.

<sup>(</sup>٢) (يتجلجل): أي: يغوص في الأرض. والجلجلة حركة مع صوت.

٧٩١ - (ق) عَـنِ ابْـنِ عُـمَـرَ ﷺ: أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَـالَ:
 (لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَىٰ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءً)(١).

ازاد البخاري في رواية: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ شِقَيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي؛ إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذلِكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّكَ لَسْتَ يَصْنَعُ ذلِكَ خُيلًاء).
 اخ٣٦٦٥]

٧٩٢ ـ (م) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَفِي إِزَارِكَ)، فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ، فَقَالَ: (يَا عَبْدَ اللهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ)، فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: (زِدْ)، فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَىٰ أَيْنَ؟ (زِدْ)، فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَىٰ أَيْنَ؟ فَقَالَ: أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ.

٧٩٣ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ لَبِسَ فَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ أَلْهَبَ فِيه ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ أَلْهَبَ فِيه نَوْبَ شُهْرَةٍ في الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ أَلْهَبَ فِيه نَوْبَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَاللهُ عَلَا عَ

• حسن.

٣ ـ باب: ما أَسفل من الكعبين فهو في النار
 ٧٩٤ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (ما أَسْفَلَ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ).
 مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ).

٧٩١ \_ (١) (الخيلاء): من الاختيال، وهو التكبر واستحقار الناس.

### ٥ - باب: إباحة لبس الحرير لمرض الحكة

٧٩٦ - (ق) عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّ صَ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ

#### ٦ ـ باب: الحرير والذهب للنساء

٧٩٧ ـ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَىٰ ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ). [ت١٧٢٠/ ن٥١٦٣]

• صحيح.

### ٧ ـ باب: النهي عن التعري

٧٩٨ ـ (م) عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ، أَحْمِلُهُ، ثَقِيلٍ، وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ. قَالَ: فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ، لَمْ ثَقِيلٍ، وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ. قَالَ: فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ، لَمْ أَسْتَطَعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّىٰ بَلَغْتُ بِهِ إِلَىٰ مَوْضِعِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ارْجِعْ إِلَىٰ ثَوْبِكَ فَخُذْهُ، وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً).

٧٩٩ ـ عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَىٰ رَجُلاً يَعْتَسِلُ بِالْبَرَازِ (١) بِلَا إِزَارٍ، فَصَعَدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ ﷺ: (إِنَّ اللهَ ﷺ عَلَيْهِ مَنْ اللهَ عَلَيْهِ مَا الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ ؛ (إِنَّ اللهَ ﷺ وَالسَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ ؛ فَلْيَسْتَيْرْ).
قلْيَسْتَيْرْ).

٧٩٩ - (١) (البراز): هو الفضاء الذي لا جدران له.

#### ٨ \_ باب: الكاسيات العاريات

رم) عَنْ أَهِلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ (٢)، مُمِيلَاتٌ (٣) مَائِلَاتٌ (١)، رُؤُوسُهُنَ النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ (٢)، مُمِيلَاتٌ (٣) مَائِلَاتٌ (١)، رُؤُوسُهُنَ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ (٥) الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَوُ وَكَذَا وَكَذَا ).

# ٩ ـ باب: تحريم النظر إلىٰ العورات

٨٠١ - (م) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
 (لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَىٰ عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَىٰ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَىٰ عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَىٰ الْمَرْأَةِ إِلَىٰ الْمَرْأَةِ يُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَىٰ الْمَرْأَةِ فَيْ اللَّهُ إِلَىٰ الْمَرْأَةِ إِلَىٰ الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَىٰ الْمَرْأَةِ إِلَىٰ الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ).

٨٠٢ عن جَرْهَدٍ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ - قَالَ: جَلَسَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَنَا، وَفَخِذِي مُنْكَشِفَةٌ، فَقَالَ: (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ
 عَوْرَةٌ).

٨٠٠ (١) (صفنان. . . إلخ): هذا الحديث من معجزات النبوة. فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان. وفيه ذم هذين الصنفين.

 <sup>(</sup>۲) (كاسيات عاريات): قيل: معناه: تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهاراً لجمالها ونحوه. وقيل: معناه: تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها. أو ثوباً ضيقاً يصف حجم أعضائها.

<sup>(</sup>٣) (مميلات): قيل: يعلمن غيرهن الميل. وقيل: مميلات الأكتافهن.

 <sup>(</sup>٤) (ماثلات): أي: يمشين متبخترات. وقيل: ماثلات يمشين المشية الماثلة وهي مشية البغايا. ومميلات يمشين غيرهن تلك المشية.

<sup>(</sup>٥) (البخت): هي الإبل الخراسانية. المراد: أن رؤوسهن كبيرة، وربما كان ذلك بسبب تسريحة شعورهن.

#### ١٠ \_ باب: المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال

مَن الرِّجالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. [خ٥٨٨٥]

□ وفي رواية: قال: لَعَنَ النَّبِيُ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ،
 وَالمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: (أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ). قَالَ:
 فَأَخْرَجَ النَّبِيُ ﷺ فُلَاناً، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلانةً.

٨٠٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ
 لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ.

• صحيح.

#### ١١ \_ باب: خضاب الشيب

٨٠٥ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أُتِيَ بِأبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَةً. وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ (١) بَيَاضاً، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ).
 هذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ).

٨٠٦ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِهِ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ: (هُوَ نُورُ الْمُؤْمِنِ). [ت٢٨٢١/ جه٢٢١٦]

٨٠٥ - (١) (كالثغامة): هو نبت أبيض الزهر والثمر، شُبَّه بياضَ الشيب به.

### ١٢ ـ باب: إعفاء اللحي

٨٠٧ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (خَالِفُوا المُشْرِكِينَ: وَفُرُوا اللِّحَىٰ، وَأَحْفُوا الشَّوارِبَ).

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَىٰ لِحْيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ الْحَيَةِهِ، فَمَا فَضَلَ الْحَذَهُ.

#### ١٣ \_ باب: خصال الفطرة

مَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (عَشْرٌ مِنَ اللهِ ﷺ: (عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ (١)، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ (٢)).

قَالَ زَكَرِيًّاءُ: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَصْمَضَةَ.

٨٠٨ ـ (١) (الفطرة): تطلق على أصل الخلقة، وعلى الدين، وعلى السنة، والمراد هنا: أن هٰذه الأشياء إذا فُعِلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها.
 (٢) (الختان): هو في الذكر قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتىٰ تنكشف

 <sup>(</sup>١) (الحال). هو في الدور قطع جميع الجندة التي تعطي الحسفة حتى للحسد جميع الحشفة.

<sup>(</sup>٣) (الاستحداد): هو حلق العانة، سمي بذُّلك لاستعمال الحديدة وهي الموسى.

٨٠٩ \_ (١) (البراجم): جمع برجمة، وهي عقد الأصابع ومفاصلها.

<sup>(</sup>٢) (انتقاص الماء): يعنى: الاستنجاء.

٨١٠ - (م) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: وُقْتَ لَنَا فِي قَصَّ الشَّارِبِ،
 وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ: أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ
 أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

### ١٤ \_ باب: وصل الشعر

النَّبِيَّ بَكْرٍ قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِي بَكْرٍ قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَ بَكْرٍ قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَ يَكُو فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ (١)، فَامَّرَقَ النَّهُ الْوَاصِلَةَ (١) شَعْرُهَا (١)، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا، أَفَأْصِلُ فِيهِ ؟ فَقَالَ: (لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ (١) شَعْرُهَا وَالْمَوْصُولَةَ (١)، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا، أَفَأْصِلُ فِيهِ ؟ فَقَالَ: (لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ (١) وَالْمَوْصُولَةَ (١)،

□ وفي رواية لهما: وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي (٥) بِهَا، أَفَأْصِلُ
 رَأْسَهَا؟

(۱) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ (۱) وَالْمُوتَشِماتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ (۲) وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ (۳)، المُغَيِّرَاتِ

٨١١ \_ (١) (الحصبة): مرض معدٍ، يخرج بثوراً في الجلد.

<sup>(</sup>٢) (فامَّرَق شعرها): أي: تساقط وتمرُّط.

<sup>(</sup>٣) (الواصلة): هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر.

<sup>(</sup>٤) (الموصولة): هي التي تطلب أن يفعل بها ذٰلك، ويقال لها: المستوصلة.

<sup>(</sup>٥) (يستحثني): أي: يطلبها بإلحاح.

٨١٢ ـ (١) (الواشمة): فاعلة الوشم. وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر. وفاعلة هذا واشمة، والمفعول بها موشومة، فإن طلبت فعل ذلك فهي مستوشمة.

 <sup>(</sup>٢) (النامصات): النامصة هي التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة هي التي تطلب فعل ذلك بها.

 <sup>(</sup>٣) (والمتفلجات للحسن): المراد: مفلجات الأسنان، بأن تبرد ما بين أسنانها، الثنايا والرباعيات، وهو من الفلكج، وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات =

خَلْقَ اللهِ. فَبَلَغَ ذلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتُ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللهِ؟! فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَمَنْ هُو فِي كِتَابِ اللهِ؟! فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ، فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ، قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدُ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ: ﴿وَمَا مَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَا نَهَدُمُ عَنْهُ فَانَتَهُواْ ﴾ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ: ﴿وَمَا مَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَا نَهَدُمُ مَنَهُ فَانَتُهُواْ ﴾ [الحشر:٧]. قَالَتْ: فَإِنِّي قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهِىٰ عَنْهُ. قَالَتْ: فَإِنِّي أَرَىٰ اللهُ لَكُنْ يَفُولُ، فَلَا مَعْنَا اللهِ عَنْهُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

# ١٥ \_ باب: تحريم خاتم الذهب علىٰ الرجال

اللَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهِىٰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهِىٰ عَنْ خَاتَم الذَّهَبِ. خَاتَم الذَّهَبِ. [خ٢٠٨٩/ م٢٠٨٩]

# ١٦ ـ باب: خاتم الرسول ﷺ

النَّبِيُّ عَلَيْهُ كِتَاباً \_ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ \_ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَؤُونَ كِتَاباً النَّبِيُ عَلَيْهُ كِتَاباً \_ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ \_ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَؤُونَ كِتَاباً إِلَّا مَخْتُوماً، فَاتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فِضَةٍ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، كَأْنِي إِلَّا مَخْتُوماً، فَاتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فِضَةٍ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَىٰ بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: مَنْ قَالَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ؟ أَنْظُرُ إِلَىٰ بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: مَنْ قَالَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: أَنْسٌ.

وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهاراً للصغر وحسن الأسنان. ويقال
 له أيضاً: الوشر.

<sup>(</sup>٤) (ما جامعتنا): قال جماهير العلماء: معناه: لم نصاحبها، ولم نجتمع نحن وهي، بل كنا نطلقها ونفارقها.

٨١٥ - (خ) عَنْ أَنسِ رَهِ اللهِ اللهِ اللهِ كَانَ خاتَمُهُ مِنْ فِضَةٍ ،
 وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ.

١٧ - باب: تقليد المشركين في لباسهم وهيئتهم
 ٨١٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُو مِنْهُمْ).
 [٤٠٣١٤]

#### • حسن صحيح.

اب: (إن الله جميل يحب الجمال)
 قال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ اللِّيَ الْخَرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطّيِبَتِ
 مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾.

٨١٧ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَرَأَىٰ رَجُلاً شَعِثًا، قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ، فَقَالَ: (أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ)؟ وَرَأَىٰ رَجُلاً آخَرَ، وَعَلْبِهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ، فَقَالَ: (أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ)؟

يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ)؟

□ ولم يذكر النسائي أمر الثوب.

#### • صحيح.

٨١٨ عن مالِكِ بْنِ نَصْلَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي ثَوْبٍ دُونٍ، فَقَالَ: (مِنْ أَيِّ النَّبِيَ ﷺ فِي ثَوْبٍ دُونٍ، فَقَالَ: (مِنْ أَيِّ الْمَالِ)؟ قَالَ: قَدْ فَقَالَ: (مِنْ أَيِّ الْمَالِ)؟ قَالَ: قَدْ آتَانَى اللهُ مَالاً، آتَانَى اللهُ مَالاً، قَالَ: (فَإِذَا آتَاكَ اللهُ مَالاً، فَالْدُر اللهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، قَالَ: (فَإِذَا آتَاكَ اللهُ مَالاً، فَالْدُر أَثْرُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ). [د٣٠٩،٥٢٣٨، ٥٢٣٥، ٥٣٠٩]

### ١٩ \_ باب: التيمن في اللباس

٨١٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا لَبِسَ قَمِيصاً
 بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ.

### • صحيح.

# ٢٠ \_ باب: ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً

مَرُ مَرُ اللّهِ عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْباً سَمَّاهُ بِاسْمِهِ، إِمَّا قَمِيصاً، أَوْ عِمَامَةً، ثُمَّ يَقُولُ: (اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ). [٢٠٦٠ - ٢٠٢١/ تا١٧٦] لهُ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ). [٢٠١٠ - ٢٠٢١/ النّبِي عَنْ إِذَا أَبُو نَضْرَةً: فَكَانَ أَصْحَابُ النّبِي عَنْ إِذَا لَبُو نَضْرَةً: فَكَانَ أَصْحَابُ النّبِي عَنْ إِذَا لَبَى مَنْ اللهُ تَعَالَىٰ.

#### • صحيح.

# ٢١ ـ باب: المرأة تتطيب للخروج

#### • حسن.

٨٢٢ = عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ).

# ٢٢ ـ باب: حجاب المرأة

قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَانِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيهِهِنَّ﴾.

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَنَعًا فَسَنُلُوهُنَ مِن وَرَآءِ جِمَابٍ وَجَابٍ وَقَالُ تَعَالَمُ مَنْ فَكُوبِهِ فَأَنْ مِن وَرَآءِ خِمَابٍ وَقَالُوبِهِ فَأَنْ مِن وَلَاحِزابِ: ٥٣: وَالْحَزابِ: ٥٣]

مَلَّهُ مِنْ أُمُّ سَلَمَةً قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ يُدُنِينَ عَلَيْهِ فَ مِن مِن مَلَيْهِ فَ اللَّهُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِنَّ مِن الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنَ الْأَكْسِيَةِ.

#### • صحيح.

٨٧٤ عَنْ عَائِشَةَ وَقَائِشَةَ وَقَائُ أَسْمَاءً بِنْتَ أَبِي بَكُرٍ، دَخَلَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَقَالَ: أَنَّ أَسْمَاءً بِنْتَ أَبِي بَكُرٍ، دَخَلَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَقَالَ: رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَقَالَ: (يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَىٰ مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا)، وَأَشَارَ إِلَىٰ وَجُهِهِ وَكَفَيْهِ.





# الكتاب الثالث الطب والرؤيا

الفصل الأول

#### المرضئ

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾. [الشعراء: ٨٠]

### ١ \_ باب: الصحة نعمة من الله تعالىٰ

مَاهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْهِ، قَالَ: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ، فَجَاءَ النَّبِيُ ﷺ وَعَلَىٰ رَأْسِهِ أَثَرُ مَاءٍ، فَقَالَ لَهُ لَا كُنَّا فِي مَجْلِسٍ، فَجَاءَ النَّبِيُ ﷺ وَعَلَىٰ رَأْسِهِ أَثَرُ مَاءٍ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُنَا: نَرَاكَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ، فَقَالَ: (أَجَلْ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ). ثُمَّ بَعْضُنَا: نَرَاكَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ، فَقَالَ: (لَا بَأْسَ بِالْغِنَىٰ لِمَنِ اتَّقَىٰ، وَالصَّحَّةُ لِمَنِ التَّقَىٰ، وَالصَّحَّةُ لِمَنِ اتَقَىٰ عَيْرٌ مِنَ الْغِنَىٰ ، وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ). [جه ٢١٤١]

• صحيح.

## ٢ \_ باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ (١)، وَلَا وَصَبٍ (٢)، وَلَا وَصَبٍ (٢)،

٨٢٦ - (١) (نصب): هو التعب.

<sup>(</sup>٢) (وصب): هو الوجع.

وَلَا هَمَّ، وَلَا حَزَنٍ، وَلَا أَذَىٰ، وَلَا غَمَّ، حَتَّىٰ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا؛ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ). [خ٢٥٧٣م ٥٦٤١]

## ٣ \_ باب: يكتب للمريض ما كان يعمل

٨٢٧ - (خ) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ ما كَانَ يَعْمَلُ مُقِيماً
 صحيحاً).

### ٤ \_ باب: ثواب من ذهب بصره

٨٢٨ - (خ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بَحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا لَعُولُ: (إِنَّ اللهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بَحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةُ). يُرِيدُ: عَيْنَيْهِ. [خ٥٦٥٣]

#### ٥ \_ باب: عيادة المريض والدعاء له

٨٢٩ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَىٰ مَرِيضاً أَوْ أُتِيَ بِهِ، قَالَ: (أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ مَرِيضاً أَوْ أُتِيَ بِهِ، قَالَ: (أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَماً). [خ٥٦٧ه/ م٢١٩١]

٨٣٠ - (م) عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ).
 [م٢٥٦٨]

وفي رواية: (مَنْ عَادَ مَرِيضاً، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ). قِيلَ:
 يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: (جَنَاهَا).

# ٦ \_ باب: كراهة تمني الموت

٨٣١ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى النَّبِيُ اللهِ اللهُ اللهُ

٨٣٢ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَتَمَنَّىٰ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْراً). [٢٦٨٢]

\* \* \*

# الفَصْل الثَاني

#### الطب والرقئ والسحر

### ١ \_ باب: لكل داء دواء

مَّا أَنْزَلَ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَا أَنْزَلَ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (مَا أَنْزَلَ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً).

٨٣٤ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ، وَأَصْحَابُهُ كَأَنَمَا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ، فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ، فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ مَا هُنَا وَهَاهُنَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْتَدَاوَىٰ؟ فَقَالَ: (تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ وَهَاهُنَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْتَدَاوَىٰ؟ فَقَالَ: (تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْتَدَاوَىٰ؟ فَقَالَ: (تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ وَهَاهُ، فَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: فَإِنَّ اللهَ وَهَا لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ).

وفي رواية لأحمد: (إلّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ،
 وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ).

• صحيح.

# ٢ \_ باب: الشفاء في ثلاث

مه م (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: (الشِّفَاءُ في ثَلَاثَةٍ: في شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنَا أَنْهَىٰ أُمَّتِي عَنَ الْكَيِّ . (١٨٥ه (١٨٥٥)] عَنِ الْكَيِّ).

#### ٣ \_ باب: التداوي بالحبة السوداء

٨٣٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ؛ إِلَّا السَّامَ).

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالسَّامُ: الْمَوْتُ، وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: الشُّونِيزُ. [خ٨٦٥، م٢٢١]

# ٤ \_ باب: ماء الكمأة شفاء للعين

الْكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ). ﴿ الْكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ).

# ٥ \_ باب: تحريم التداوي بالخمر

٨٣٨ ـ (م) عَنْ طَارِقِ بْنِ سُويْدِ الْجُعْفِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ؟ فَنَهَاهُ، أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: (إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءً).
[م١٩٨٤]

### ٦ \_ باب: الحميٰ من فيح جهنم

٨٣٩ \_ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الحُمَّىٰ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالمَاءِ). [خ٢٦٦/ م٢٢٦٤]

#### ٧ \_ باب: الطاعون

٨٤٠ (ق) عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ: ماذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى الطَّاعُونُ وَجُسٌ، أُرْسِلَ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى: (الطَّاعُونُ وِجُسٌ، أُرْسِلَ اللهِ عَلَى: (الطَّاعُونُ وِجُسٌ، أُرْسِلَ

عَلَىٰ طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ \_ أَوْ: عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ \_ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ؛ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا؛ فَلَا تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ).

### ٨ \_ باب: اجتناب المجذوم

٨٤١ - (م) عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ
 قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ: (إِنَّا قَدْ
 بَايَعْنَاكَ، فَارْجِعْ).

٨٤٢ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَىٰ الْمَجْذُومِينَ).

• حسن صحيح.

### ٩ ـ باب: العين حق

معن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَ: (الْعَيْنُ عَيَّةٍ قَالَ: (الْعَيْنُ عَيِّةٌ قَالَ: (الْعَيْنُ حَقِّ<sup>(۱)</sup>، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ ؛ فَاغْسِلُوا (۲)). [م۸۸۸]

٨٤٣ ـ (١) (العين حق): أي: الإصابة بالعين شيء ثابت موجود، والعين: نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر.

<sup>(</sup>٢) (وإذا استغسلتم فاغسلوا): وهو أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه، وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم يصُبُّ ذٰلك الماء رجل علىٰ رأس المصاب من خلفه، ثم يكفأ القدح. (انظر: "فتح الباري" ٢٠٤/١٠، وسنن ابن ماجه" الحديث ٣٥٠٩).

# ١٠ ـ باب: رقية النبي ﷺ

٨٤٤ - (خ) عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ عَلَىٰ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، فَقَالَ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ اشْتَكَيْتُ، فَقَالَ أَنَسٌ: مَا لَكُ مُزَةَ اشْتَكَيْتُ، فَقَالَ أَنَسٌ: أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ؟ قَالَ: بَلَىٰ، قَالَ: (اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَلْ أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ؟ قَالَ: بَلَىٰ، قَالَ: (اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَنْ أَنْ الشَّافِي إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ مُنْ مَا فِي إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ مَقَماً).

١١ \_ باب: الدعاء ووضع اليد على موضع الألم

٨٤٥ ـ (م) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ: أَنَّهُ شَكَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ: وَجَعاً، يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ضَعْ يَدَكَ عَلَىٰ الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِاسْمِ الله، ثَلَاثًا، وَقَلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِالله وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأَحَاذِرُ). [٢٢٠٢]

### ١٢ \_ باب: الرقية بالمعوذات

٨٤٦ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّا اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اللهَ كَلَى مَنْ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالمَعوِّذَاتِ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيدِهِ، فَلَمَّا اللهُ كَلَى وَجَعَهُ الَّذِي تَفْفَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفُثُ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِي كَانَ يَنْفُثُ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِي كَانَ يَنْفُثُ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِي ﷺ عِنْهُ.

١٣ \_ باب: الرقية بفاتحة الكتاب

٨٤٧ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

٨٤٦ \_ (١) (أنفث) النفث: نفخ لطيف بلا ريق.

# ١٤ - باب: تحريم الكهانة

٨٤٨ ـ (م) عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ
 قَالَ: (مَنْ أَتَىٰ عَرَّافاً (١) فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً).
 [م٠٢٣٣]

# ١٥ ـ باب: تحريم السحر

قال تعالى: ﴿ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾. [البقرة:١٠٢]

٨٤٩ ـ (خ) وَقَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبُّ (١)، أَوْ يُؤَخَّذُ (٢) عَنِ امْرَأَتِهِ، أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ طِبُ (١)، أَوْ يُؤَخِّذُ (٢) عَنِ امْرَأَتِهِ، أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الْإِصْلَاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ. [خ. الطب، باب ٤٩]

٨٤٧ \_ (١) (علىٰ شاء): أي مقابل شياه.

٨٤٨ \_ (١) (العراف): من جملة أنواع الكهان. وقال الخطابي: هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما.

٨٤٩ ـ (١) (طِبّ): أي سِخْر.

<sup>(</sup>٢) (يُؤَخَّذ): أي يُحبس عن امرأته ولا يَصِل إلى جماعها.

١٦ - باب: مسؤولية الطبيب

٠٥٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ تَطَبَّبَ (١)، وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِك، فَهُوَ ضَامِنٌ).

[د٥٨٦٦/ ن٥٤٨٤/ جه٦٦٦٦]

٨٥٠ ـ (١) (تطبب): تعاطىٰ علم الطب، وهو لا يعرفه معرفة جيدة.

# الفصل الثالث

#### الرؤيسا

### ١ \_ باب: الرؤيا الصالحة جزء من النبوة

١٥٨ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (رُؤْيَا اللهِ ﷺ قَالَ: (رُؤْيَا اللهُ عِنْ سِتَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنَ النُّبُوَّةِ (١٠). [خ٨٩٨/ م٢٢٦٣]

□ وفي رواية للبخاري: (إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ (٢)، لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ، وَرُؤْيَا المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ).

# ٢ ـ باب: من رأى النبي عليه في المنام

٨٥٢ ـ (خ) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ: سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكَوَّنُنِي). [خ٦٩٩٧]

# ٣ - باب: إذا رأى ما يكره

٨٥٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَىٰ شَيْئاً يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ شِمَالِهِ

٨٥١ \_ (١) (من النبوة): إنما كانت الرؤيا الصالحة جزءاً من النبوة لكونها من الله تعالى بخلاف التي من الشيطان.

 <sup>(</sup>٢) (إذا اقترب الزمان): له معنيان: الأول: تقارب زمان الليل وزمان النهار؛
 أي: وقت استوائهما أيام الربيع. والثاني: أي: إذا دنا قيام الساعة.

ثَلَاثًا، وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ). [خ٥٩٥ (٣٢٩٢)/ م٢٢٦]

### ٤ ـ باب: من كذب في حلمه

١٠٤ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ تَحَلَّمُ (١٠) بِحُلُمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ بِحُلُمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ حَدِيثِ قَوْمٍ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، أَو يَفِرُونَ مِنْهُ، صُبَّ في أُذُنِهِ الآنُكُ (٢٠) عَدِيثِ قَوْمٍ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، أَو يَفِرُونَ مِنْهُ، صُبَّ في أُذُنِهِ الآنُكُ (٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذَّبَ، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا، وَلَيْسَ بِنَافِخِ).

#### ٥ \_ باب: إذا عبرت الرؤيا وقعت

مُولَا تَقُصَّهَا إِلَّا عَلَىٰ وَادًّ، أَوْ ذِي رَأْيِي الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الرُّوْيَا عَلَىٰ رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ، فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ)، قَالَ: \_ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: (وَلَا تَقُصَّهَا إِلَّا عَلَىٰ وَادًّ، أَوْ ذِي رَأْيٍ).



٨٥٤ \_ (١) (تحلم): أي: من تكلف الحلم.

<sup>(</sup>٢) (الآنك): الرصاص المذاب،

# الكتاب الرابع ما جاء في البيوت

الفصل الأول

#### الاستئذان

# ١ \_ باب: الاستئذان من أجل البصر

٨٥٦ ـ (ق) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ: أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ في دَارِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّبِيُ عَلَيْهِ يَحُكُّ رَأْسَهُ بِالْمِدْرَىٰ (١)، فَقَالَ: (لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ، لَطَعَنْتُ بِهَا في عَيْنِك، إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ، لَطَعَنْتُ بِهَا في عَيْنِك، إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ عَلِمْتُ أَنْكَ تَنْظُرُ، لَطَعَنْتُ بِهَا في عَيْنِك، إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الإِنْصَارِ).
[خ ٢١٥٦م/ م٢١٥٦]

# ٢ \_ باب: الاستئذان ثلاثاً

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَقَّ تَسَتَأْنِسُواْ وَيُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُرُونَ كَنَّ لَمُ لَا يَدْخُلُوهَا حَتَى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَلِن قِيلَ لَكُمْ أَرْجِعُواْ فَلَوْ فَيهَا أَحَدًا فَلَا نَدْخُلُوهَا حَتَى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَلِن قِيلَ لَكُمْ أَرْجِعُواْ فَلَوْ فَيهَا أَكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [النور: ٢٨] لَكُمْ أَرْجِعُواْ فَلَوْ فَي مَجْلِسٍ مِنْ ٨٥٧ \_ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخذرِيِّ قَالَ: كُنْتُ في مَجْلِسٍ مِنْ ٨٥٧ \_ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخذرِيِّ قَالَ: كُنْتُ في مَجْلِسٍ مِنْ

٨٥٦ - (١) (المدرين): حديدة يسوى بها الشعر تشبه المشط.

مَجَالِسِ الأَنْصَارِ، إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَىٰ كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَىٰ عُمَرَ ثَلَاثاً، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، فَقَالَ: ما مَنعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثاً فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ (إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثاً، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ؛ فَلْيَرْجِعْ). فَقَالَ: وَاللهِ لَتُقِيمَنَ عَلَيْهِ اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثاً، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ؛ فَلْيَرْجِعْ). فَقَالَ: وَاللهِ لَتُقِيمَنَ عَلَيْهِ اسْتَأَذُنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثاً، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ؛ فَلْيَرْجِعْ). فَقَالَ: وَاللهِ لَتُقِيمَنَ عَلَيْهِ بَيْنَةً، أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ يَعْتَىٰ فَقَالَ أَبِيُ بُنُ كَعْبِ: وَاللهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَخْبَرُتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ يَعْتَعِمُ الْقَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَخْبَرُتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ يَعْتَعُ قَالَ ذَلِكَ. [حمالا] اللهَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَخْبَرُتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ يَعْتَعُ قَالَ ذَلِكَ. [حمالا] المُعْرَ الْقَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَهُ الْهُ وَلِهُ لا إِلَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَهُ اللهُ فَلَا ذَلِكَ. [حمالا] اللهَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَلَى إِلَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَهُ مَا لَذَلِكَ. [حمالا] اللهَوْمِ اللهُومِ اللهُ فَلَا ذَلِكَ. [حمالا] المَنْبَقِ يَقِيعُ قَالَ ذَلِكَ.

# ٣ \_ باب: نظر الفجأة

٨٥٨ - (م) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
 عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي.

٨٥٩ ـ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَلِيِّ : (يَا عَلِيُّ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ). [د٢١٤٩/ ت٢٧٧٧]

• حسن.

## ٤ \_ باب: كيف يستأذن

# الفصل الثاني

#### بناء البيوت وفرشها وسلامتها

### ١ ـ باب: ما جاء في البناء

٨٦١ - (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَنَيْتُ بِنَيْتُ بَنَيْتُ بَيْتًا يُكِنَّنِي مِنَ المَطَرِ، وَيُظِلُّنِي مِنَ الشَّمْسِ، ما أَعانَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ.
مِنْ خَلْقِ اللهِ.

### ٢ \_ باب: النهي عن افتراش الحرير

٨٦٢ ـ (ق) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ، وَلَا الدِّيباجَ، وَلَا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَلْبُسُوا في مَا نَيْةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَلْكُلُوا في صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ في الدُّنْيَا، وَلَنَا في الآخِرَةِ). [خ٢٦٦٥/ م٢٠٦٧]

٣ \_ باب: النهي عن آنية الذهب والفضة

٨٦٣ ـ (ق) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ـ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ ـ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَالَ: (اللَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ).
خَهَنَّمَ).

□ في رواية لمسلم: (مَنْ شَرِبَ في إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ..).

٤ ـ باب: كراهة ما زاد عن الحاجة من الأثاث
 قال تعالى: ﴿وَلَا تُشْرِفُوا ۚ إِنْكُهُۥ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ﴾.

[الأنعام: 121]

الله عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَن رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ لَهُ: أَن رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ لَهُ: (فِرَاشٌ لِلمَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلمَّيْطَانِ). لِلمَّيْطَانِ).

# ٥ \_ باب: اتخاذ وسائل السلامة في البيوت

مره مرق عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللَّيْلِ (١) مَنْ عُبْدِ اللهِ عَلَىٰ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللَّيْلِ وَعُنْ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ، فَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا السّمَ اللهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَاباً مُغْلَقاً، وَأَوْكُوا (٢) قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا السّمَ اللهِ، وَخَمِّرُوا (٣) آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا السّمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئاً، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ). [خ٣١٦٥ (٣٢٨٠)/ م٢٠١٢]

# ٦ \_ باب: إطفاء النار عند النوم

٨٦٦ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا تَتْرُكُوا النَّارَ في بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ).

### ٧ ـ باب: النوم علىٰ سطح غير محجر

٨٦٧ \_ عَنْ عَلِيٌ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (مَنْ بَاتَ

٨٦٤ ـ (ت) لو التزم الناس بما ورد في هذا الحديث الشريف في أمر الفرش وغيرها، لوفروا على أنفسهم أموالهم، ولوفروا المساحات في بيوتهم التي تشغل بما لا حاجة له.

٨٦٥ \_ (١) (جنح الليل): أي: ظلامه.

<sup>(</sup>٢) (أوكوا): أي: اربطوا.

<sup>(</sup>٣) (خمروا): أي: غطوا.

عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذَّمَّةُ). [٥٠٤١٥]

٨ - باب: الأمن حاجة ضرورية
 قال تعالى: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَاذَا ٱلْبَيْتِ ﴿ ٱلَّذِی ٱلَّذِی اَطْعَمَهُم
 مِن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾.

٨٦٨ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِحْصَنِ الْخَطْمِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً فِي سِرْبِهِ، مُعَافًىٰ فِي جَسَدِهِ،
 عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ؟ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا(١٠)) . [ت٢٤٦٦/ جه١٤١]

• حسن

\* \* \*

ما الأمن. المعلوم أن الشريعة الإسلامية والضرورية للإنسان ومنها الأمن. ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحافظ على ما عرف بالضروريات الخمس لكل إنسان، وهي: الدين، والعقل، والنفس، والعرض، والمال. وضمنت شرائع الإسلام توفير الأمن والاطمئنان لكل فرد على هذه الضرورات، وفي مقدمة هذه الضمانات عقوبات الحدود وغيرها مما هو مبثوث في نصوص الفرآن والسُنَّة.

# ` الفصل الثالث `

# تزيين البيوت والأثاث بالصور

# ١ - باب: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة

٨٦٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَقَطُنِهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ). [خ٩٤٩ه (٣٢٢٥)/ م٢١٠٦]

الْمَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ). قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَدْخُلُ اللهِ ﷺ: (لَا تَدْخُلُ اللهِ ﷺ: (لَا تَدْخُلُ اللهِ ﷺ: (لَا تَدْخُلُ اللهِ ﷺ: [٢١١٢]

### ٢ \_ باب: عذاب المصورين

٨٧١ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَيْ اللهِ اللهِ عَلَى قَالَ:
 (إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَدَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ).
 ما خَلَقْتُمْ).

## ٣ - باب: اتخاذ الوسائد المزينة بالصور

مَن عَائِشَةَ فَيْهَا: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ (١) لِي عَلَىٰ سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ (٢)، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ

٨٧٢ \_ (١) (بقرام): هو الستر الرقيق.

<sup>(</sup>٢) (سهوة): قيل: الكوة، وقيل: الرف، وقيل كالخزانة الصغيرة تكون في الجدار. والمقصود بالتماثيل: اللعب التي كانت عندها.

هَتَكَهُ (٣) وَقَالَ: (أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ (١) بِخَلْقِ اللهِ) قَالَتْ: فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ. [خ٤٥٩٥ (٢٤٧٩)/ م٢١٠٧]

وفي رواية لهما: فَاتَنَخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ<sup>(٥)</sup>، فَكَانَتَا في الْبَيْتِ
 يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا.

ولمسلم: (إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الحِجَارَةَ وَالطِّين).

# ٤ ـ باب: تصوير غير ذوات الأُرواح

٨٧٣ ـ (ق) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الحَسَنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهُ ا

# ٥ \_ باب: نقض التصاليب

٨٧٤ ـ (خ) عَنْ عائِشَةَ فَيْ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَتُرُكُ في بَيْتِهِ اللَّهِ يَكُنْ يَتُرُكُ في بَيْتِهِ اللَّهِ تَصَالِيبُ (١) إِلَّا نَقَضَهُ.

<sup>(</sup>٣) (هتكه): أي: نزعه.

<sup>(</sup>٤) (يضاهون): المضاهاة: المشابهة.

<sup>(</sup>٥) (نمرقتين): النمرقة: وسادة صغيرة.

٨٧٣ ـ (١) (ربا الرجل): أي: انتفخ، وقيل معناه: ذعر وامتلأ خوفاً.

٨٧٤ - (١) (تصاليب): كأنهم سمواً ما كانت فيه صورة الصليب تصليباً.

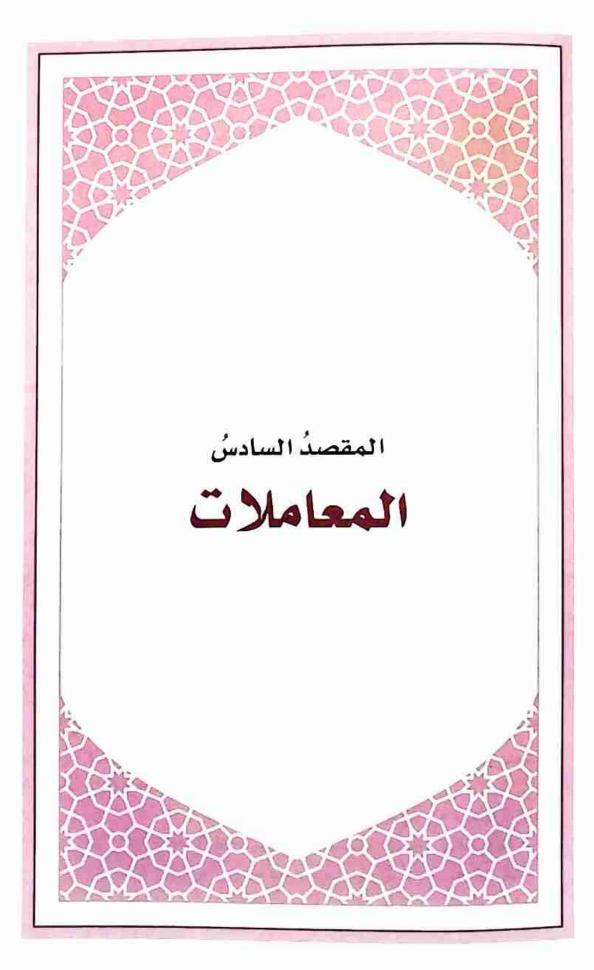



# الكِتَابُ الأُوَّل

#### البيوع

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِٱلْعُقُودِ ﴾. [المائدة: ١]

ا ـ باب: الحلال بين والحرام بين
 قال تعالى: ﴿وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَـنِّعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا ﴾.

مه مه مه النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَعْقُلُ: (الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْبَهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَىٰ المُشْبَهَاتِ اسْتَبْرَأَ (٢) لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَىٰ حَوْلَ الْحِمَىٰ (٣)، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَىٰ حَوْلَ الْحِمَىٰ (٣)، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ

٨٧٥ ـ (١) (بيَّن): أي: واضح.

<sup>(</sup>٢) (استبرأ): أي: حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي. وصان عرضه عنكلام الناس فيه.

<sup>(</sup>٣) (حول الحميٰ): أي: المحمي: أطلق المصدر على اسم المفعول.

والمعنى: أن الملوك كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة. فالخائف من العقوبة يبتعد عن ذلك الحمى خشبة أن تقع مواشيه في شيء منه. فمثل النبي على بذلك.

<sup>(</sup>ت) الأمور التي يفعلها الإنسان أو يتناولها ثلاثة أقسام:

<sup>-</sup> فمنها: ما هو حلال بين واضح، ومنها ما هو حرام بين واضح.

<sup>-</sup> ومنها: ما هو مشتبه أمره، غير معلوم الحكم.

ومطلوب من المسلم أن يكون في دائرة الحلال البين، ولا يقترب من دائرة المشتبه؛ لأن لهذه الدائرة محيطة لدائرة الحرام ملاصقة لها، فإذا تناول المشتبه أدى به ذُلك إلى الانزلاق إلى الحرام.

مَلِكٍ حِمىً، أَلَا إِنَّ حِمَىٰ اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُطْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، مُطْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ).

٨٧٦ - عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ:
 مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (دَعْ مَا حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (دَعْ مَا يَرِيبُك).
 آن١٥١٨/ ن٧٢٧٥/ مي٢٥٧٤].

□ زاد الترمذي: (فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ).

#### • صحيح.

٨٧٧ - عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ: لَا يَبِعْ فِي سُوقِنَا؛ إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ.

• حسن الإسناد.

٢ - باب: من لم يبال من حيث كسب المال
 ٨٧٨ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ عَلَىٰ مَالٌ: (لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمَالُ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي المَرْءُ بِمَا أَخَذَ المَالَ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ).
 حَرَامٍ).

٣ - باب: فضل كسب الرجل وعمله بيده
 ٨٧٩ - (خ) عَنِ الْمِقْدَام وَ إِنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا أَكَلَ

٨٧٧ \_ (ت) ما أحوجنا إلى تطبيق ذُلك في أسواقنا، فيخضع كل العاملين في الأسواق إلى دورات يتعلمون فيها أحكام البيع والشراء، وكذلك كل من أراد أن يفتتح محلاً تجارياً، لا يرخص له به، إلا إذا أثبت أنه حضر مثل تلك الدورات.

أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ، خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَبِهِ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ). [خ۲۷۲]

## ٤ - باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين

• ٨٨ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ وَيَشْهَا: أَنَّ رَسُول اللهِ عَيْقِ قَالَ: (المُتَبَايِعَانِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَىٰ صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا؛ إلَّا بَيْعَ الخِيَارِ). [خ۱۱۱۱ (۲۱۰۷)/ م۲۱۱۱]

# ٥ \_ باب: الصدق والنصح في البيع

٨٨١ ـ (ق) عَنْ حَكِيم بْن حِزَام وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا \_ أَوْ قَالَ: حَتَّىٰ يَتَفَرَّقَا \_ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَما وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ [خ۲۰۷۹/ م۲۳۵] بَيْعِهِمَا).

# ٦ \_ باب: السماحة في البيع والشراء

٨٨٢ ـ (خ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحاً إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَىٰ، وَإِذَا اقْتَضَىٰ).

## ٧ \_ باب: ما يكره من الحلف في البيع

٨٨٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ<sup>(۱)</sup>، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ<sup>(۲)</sup>). [خ٢٠٨/ م١٦٠٦]

٨٨٣ ـ (١) (منفقة للسلعة): أي: سبب لنفاق الأمتعة ورواجها في ظن الحالف.

<sup>(</sup>٢) (ممحقة للبركة): أي: سبب لذهاب البركة.

#### ٨ ـ باب: لعن آكل الربا وموكله

قال تعالى: ﴿ يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ ٱلْرِيُوَا إِنَّ كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ \* وَلِي كُنتُم فَكُوا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ \* وَإِن تُنْفَا لَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾.

[البقرة: ۲۷۸، ۲۷۹]

٨٨٤ - (م) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا،
 وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

#### ٩ ـ باب: النهي عن الاحتكار والغش

٨٨٥ - (م) عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:
 (لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئٌ).

مَّمَّ عَلَىٰ صُبْرَةِ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَىٰ صُبْرَةِ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَىٰ صُبْرَةِ طَعَامِ (۱) مَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً، فَقَالَ: (مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ)؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ (٢) يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (أَفَلَا جَعَلْتُهُ فَوْقَ الطَّعَامِ)؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ (٢) يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (أَفَلَا جَعَلْتُهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مَنِّي). [م١٠٢]

١٠ - باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير
 قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَتْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ
 المائدة: ٩٠]

٨٨٧ - (ق) عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ

٨٨٦ \_ (١) (صبرة طعام): الكومة المجموعة من الطعام.

<sup>(</sup>٢) (أصابته السماء): أي: أصابه المطر.

يَقُولُ عامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخَيْزِيرِ وَالأَصْنَامِ). فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَىٰ بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: (لَا، هُوَ حَرَامٌ). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذلِكَ: (قاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ! إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ). [خ777/ م١٥٨١]

# ١١ \_ باب: السَّلم

٨٨٨ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ المَدِينَةَ وَهُمْ لَمُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ (١) في شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ بُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ (١) في شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ).
 [خ٠٢٢٥ (٢٢٣٩)/ م١٦٠٤]

٨٨٩ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَيْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ السلف في الحَيَوان.
 الحَيَوان.

• قال الذهبي: صحيح.

٨٩٠ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ خُلَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ
 السَّلَفِ، قُلْتُ: إِنَّا نُسْلِفُ فَنَقُولُ: إِنْ أُعْطِينَا بُرَّا فَبِكَذَا، وَإِنْ أُعْطِينَا تُمْراً فَبِكَذَا.
 تَمْراً فَبكَذَا.

قَالَ: أَسْلِمْ في كُلِّ صِنْفٍ وَرِقاً مَعْلُومَةً، فَإِنْ أَعْطَاكَهُ، وَإِلَّا فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ، وَلا تَرُدَّه في سِلْعَةٍ أُخْرَىٰ.

٨٨٨ - (١) (أسلف): السلف والسلم بمعنىٰ واحد، ويكون السلف قرضاً. والسلم: عقد علىٰ موصوف بالذمة بثمن مدفوع في مجلس العقد.

#### ١٢ \_ باب: الإقالة

مَنْ أَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَقَالَ مَنْ أَقَالَ مَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً (١) أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ).

زاد ابن ماجه: (يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

• صحيح.

17 - باب: الحاجات الأساسية لا يمتلكها الأفراد قال تعالى: ﴿ كُن لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ﴾. [الحشر:٧] [تضع هذه الآية الكريمة قاعدة عامة بشأن جميع الأشياء التي يحتاجها عامة الناس، وأن لا تكون ملكاً للأفراد].

٨٩٢ - عَنْ أَبِي خِدَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَالانْ أَسْمَعُهُ يَقُولُ: (الْمُسْلِمُونَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَالانْ أَسْمَعُهُ يَقُولُ: (الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلِّا، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ).

• صحيح.

مُعْنَ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالنَّارُ). أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (ثَلَاكُ لَا يُسْفِنَ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالنَّارُ).

• صحيح.

#### \$\$ \$\$ \$\$

٨٩١ \_ (١) (أقال مسلماً): أي: وافقه علىٰ فسخ البيع.

# الكِتَابُ الثّاني الثّاني القرض (الدَّيْن)

# ١ \_ باب: حفظ الأموال وعدم إتلافها

٨٩٤ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّىٰ اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِنْلَافَهَا أَتَّلَفَهُ اللهُ ).

[خ٢٣٨٧]

# ٢ \_ باب: رصد المال لأداء الدين

# ٣ \_ باب: فضل إنظار المعسر

قال تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً ﴾. [البقرة: ٢٨٠]

٨٩٦ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ اللَّهِ قَالَ: (كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَىٰ مُعْسِراً قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزُ وَا عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزُ اللهُ عَنْهُ).

٨٩٧ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيماً لَهُ فَتَوَارَىٰ عَنْهُ، ثُم وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ. فَقَالَ: آللهِ؟ قَالَ: أَللهِ. لَهُ فَتَوَارَىٰ عَنْهُ، ثُم وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ. فَقَالَ: آللهِ؟ قَالَ: أَللهِ عَنْهُ مِنْ قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيهُ اللهُ مِنْ كُرَبَ يَوْم الْقِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ). [١٥٦٣]

#### ٤ \_ باب: حسن القضاء

٨٩٨ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

□ وفي رواية للبخاري: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ سِنٌّ مِنْ الْإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ.. فَقَالَ: (أَعْطُوهُ)، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي، أَوْفَىٰ اللهُ إِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ.. وَقَالَ: (أَعْطُوهُ)، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي، أَوْفَىٰ اللهُ إِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ.. وَقَالَ: (أَعْطُوهُ)، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي، أَوْفَىٰ اللهُ إِلَى.

#### ٥ ـ باب: من مات وعليه دين

مِ ٨٩٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ الدَّيْنِ فَيَسْأَلُ: (هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً)؟. فَإِنْ لِلرَّجُلِ المُتَوَفِّىٰ، عَلَيْهِ الدَّيْنِ فَيَسْأَلُ: (هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً)؟. فَإِنْ حُدُثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلّىٰ؛ وَإِلّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: (صَلُّوا عَلَىٰ حُدُثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِلدَيْنِهِ وَفَاءً صَلّىٰ؛ وَإِلّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: (صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ). فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَالَ: (أَنَا أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَاحِبِكُمْ). فَمَنْ تُوفِي مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ ديْناً فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مالاً أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِي مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ ديْناً فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مالاً فَلَورَثَتِهِ).

# ٦ ـ باب: تحمل دين الميت

٩٠٠ - (خ) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكُوعِ وَ اللهِ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّبِيِّ فَيْ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ)؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِيَ قَالُوا: لَا، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِي قَالُوا: لَا، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِي بِجَنَازَةٍ أُخْرَىٰ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلِّ عَلَيْهَا، قالَ: (هَلْ عَلَيْهِ بَعْنَازَةٍ أُخْرَىٰ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلِّ عَلَيْهَا، قالَ: (هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ)؟ قِبلَ: نَعَمْ، قالَ: (فَهَلْ تَرَكَ شَيْئاً)؟ قالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، فَصَلَىٰ عَلَيْهَا. ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، قالَ: (هَلْ تَرَكَ شَيْئاً)؟ قالُوا: لَا اللهُ قَالُوا: صَلَّ عَلَيْهَا، قالَ: (هَلْ تَرَكَ شَيْئاً)؟ قالُوا: لَا، قالَ: (هَلْ تَرَكَ شَيْئاً)؟ قالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، قالَ: (صَلُّ عَلَيْهِ دَيْنٌ)؟ قالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، قالَ: (صَلُّوا عَلَيْهَا، قالَ: (صَلُّوا عَلَيْهَا، قالَ: (صَلُّوا عَلَيْهَا، قالَ: (صَلُّوا عَلَيْهِ مَاحِيكُمْ).

قَالَ أَبُو قَتَادَةً: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَعلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ.

#### ٧ \_ باب: المفلس

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْدَ رَجُلٍ، أَوْ اللهِ عَنْدَ رَجُلٍ، أَوْ اللهِ عَنْدَ رَجُلٍ، أَوْ اللهِ عَنْدَ رَجُلٍ، أَوْ إِنْسَانٍ، قَدْ أَفْلَسَ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ). [خ٢٤٠٢/ م٥٥٥]

٩٠٧ - (م) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْنَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَعَدَّقُوا عَلَيْهِ)، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبُلُغُ وَسُولُ اللهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ: (خُدُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ: (خُدُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ: (خُدُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَكَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلّا ذَلِك).

## ٨ ـ باب: مطل الغني ظلم

الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ، فَلْيَتْبَعْ (١٥). [خ٢٢٨/ م١٥٦٤] الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ، فَلْيَتْبَعْ (١٥).

٩ ـ باب: ما جاء في الوديعة
 قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلأَمَنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾.

[النساء: ٥٨]

٩٠٤ عن عَائِشَة في هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: وَأَمَرَ - تَعْنِي رَسُولَ الله ﷺ قَالَتْ: وَأَمَرَ - تَعْنِي رَسُولَ الله ﷺ وَلَيْ عَنْ يُؤدِّي عَنْ
 رَسُولِ الله ﷺ الْوَدَائِعَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ لِلنَّاسِ.

#### ١٠ \_ باب: حسن القضاء

٩٠٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُ ﷺ وَقَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُ ﷺ وَقَالَ: (بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ أَرْبَعِينَ أَلْفاً، فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَقَالَ: (بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ: الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ).
 وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ: الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ).

• حسن .

#### ١١ - باب: لصاحب الحق سلطان

٩٠٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَالَّذَ خَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَتَقَاضَاهُ دَيْناً كَانَ عَلَيْهِ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ حَتَّىٰ قَالَ لَهُ: أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِلَّا

٩٠٣ ـ (١) (فإذا أتبع أحدكم علىٰ ملي فليتبع): معناه: إذا أحيل بالدَّين الذي له، علىٰ موسر، فليحتل.

فَضَيْتَنِي، فَانْتَهَرَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: وَيْحَكَ! تَدْرِي مَنْ تُكَلِّمُ؟ قَالَ: إِنِّي أَطْلُبُ حَقِّي، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (هَلَّا مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ)؟ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَقَالَ لَهَا: (إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ، فَأَقْرِضِينَا، حَتَّىٰ إِلَىٰ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَقَالَ لَهَا: (إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ، فَأَقْرِضِينَا، حَتَّىٰ بِأَيِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: يَأْتِينَا تَمْرُنَا، فَنَقْضِيكِ)، فَقَالَتْ: نَعَمْ، بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: فَأَقْرَضَتُهُ، فَقَالَ: أَوْفَيْتَ، أَوْفَىٰ اللهُ لَكَ، فَأَقْرَضَتُهُ، فَقَالَ: أَوْفَيْتَ، أَوْفَىٰ اللهُ لَكَ، فَقَالَ: (أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ، إِنَّهُ لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا فَقَالَ: (أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ، إِنَّهُ لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا فَقَالَ: (أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ، إِنَّهُ لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا فَقَالَ: (أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ، إِنَّهُ لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا خَيْرَ مُتَعْتَعِ (۱)).

• صحيح.

١٢ \_ باب: الوضع من الدين مقابل التعجيل

٩٠٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَىٰ الرَّجُلِ إِلَىٰ أَجَلٍ، فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ، وَيُعَجِّلُهُ اللَّذَيْنُ عَلَىٰ الرَّجُلِ إِلَىٰ أَجَلٍ، فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ، وَيُعَجِّلُهُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَنَهَىٰ عَنْهُ.
الْآخَرُ، فَكَرة ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَنَهَىٰ عَنْهُ.

• إسناده صحيح.

[وانظر ما جاء في التشديد بأمر وفاء الدين: ٦٠٨].



٩٠٦ - (١) (غير متعتع): أي: من غير أن يصيبه أذىٰ يزعجه.

# الكِتَابُ الثَّالِث

# المزارعة والإجارة

ا باب: فضل الزرع والغرس
 قال تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَا تَحَرُثُونَ ﴿ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ

٩٠٨ ـ (ق) عَنْ أَنَسٍ وَ إِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنَسٍ وَ إِنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ

٩٠٩ عن أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنْ قَامَتْ عَلَىٰ أَحَدِكُمُ القِيَامَةُ، وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ؛ فَلْيَغْرِسْهَا).
 عَلَىٰ أَحَدِكُمُ القِيَامَةُ، وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ؛ فَلْيَغْرِسْهَا).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

# ٢ \_ باب: أُجرة الأَجير

٩١٠ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُ النَّهِ عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ: (قَالَ الله: فَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَىٰ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَىٰ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَاللَّهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ). [٢٢٢٧] فَأَكُلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اللهَ أَجْرَهُ أَجِيراً فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ). [٢٢٢٧] فَأَكُلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ (أَعْطُوا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

" ـ باب: التحذير من عواقب الاشتغال بالزرع الله عن عن أبي أمامَةَ الْبَاهِلِيِّ قالَ: وَرَأَىٰ سِكَّةً (١) وَشَيْناً مِنَ آلَةِ الحَرْثِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْم؛ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الذُّلَ (٢٣٢).

الله عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ (لَا تَتَخِذُوا الضَّيْعَةَ، فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا).

• صحيح.

\$\$\$ \$\$\$\$ \$\$\$\$\$

٩١٢ ـ لعل المقصود بهذا الحديث: أن لا ينصرف الناس إلى الزراعة فتشغلهم عن الجهاد، ويكون ذلك سبباً للذل الذي أشار إليه الحديث.

يؤيد هٰذا الفهم ما رواه أبو داود برقم (٣٤٦٢) عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله على يقول: (إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلىٰ دينكم). (صالح).

<sup>(</sup>١) (سكة): هي الحديدة التي تحرث بها الأرض.

<sup>(</sup>٢) (إلا أدخله الله الذل): أي: إلا دخله الذل.

# الكِتَابُ الرَّابع الهبات واللقطة

#### ١ \_ باب: القليل من الهدية والهبة

٩١٤ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَوْ دَعِيتُ إِلَىٰ ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ أَوْ كُرَاعٌ أَوْ يُعِيتُ إِلَىٰ ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ).

# ٢ \_ باب: المكافأة على الهبة

الْهَدِيَّة، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا.

#### ٣ \_ باب: ما لا يرد من الهدية

النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ، وَزَعَمَ أَنَّ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ.

#### ٤ \_ باب: الهبة للولد

٩١٧ - (ق) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَتَىٰ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (أَكُلُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ () ابْنِي هَذَا غُلَاماً، فَقَالَ: (أَكُلُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (أَكُلُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (أَكُلُّ رَسُولِ اللهِ إِلَيْ فَقَالَ: (أَكُلُّ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَيْ فَقَالَ: (أَكُلُّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

٩١٤ ـ (١) (كراع): الكراع من الدابة: ما دون الكعب. وفيه إشارة إلى الشيء القليل الحقير.

٩١٧ - (١) (نحلت): النحل: العطية ابتداء من غير عوض.

وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ)؟ قَالَ: لَا، قَالَ: (فَارْجِعْهُ). [خ٢٥٨٦/ م١٦٢٣]

٩١٨ ـ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ). [23307 (30857]

# ٥ \_ باب: تحريم الرجوع في الهبة

919 \_ (ق) عَن ابْن عَبَّاس ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْنَ: (العَائِدُ [خ٥٨٩/ م٢٢٢] فِي هِبَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ في قَيْثِهِ).

 □ وفي رواية للبخاري قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ (١)، الَّذِي يَعُودُ في هِبَتِهِ، كَالْكُلْبِ يَرْجِعُ في قَيْثِهِ). [خ٢٦٢٢]

٩٢٠ - عَنْ عبد الله بْن عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَرْجِعْ أَحَدُكُمْ فِي هِبَتِهِ؛ إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ). [ن٣٦٩/ جه ٢٣٧٨]

• حسن صحيح.

## ٦ ـ باب: الحث على التهادي

٩٢١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (تَهَادَوْا تَحَابُوا).

• قال في «المقاصد: حسن». [هق٦/٦٩]

#### ٧ \_ باب: من وجد لقطة فليعرفها

٩٢٢ - (ق) عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ

٩١٩ \_ (١) (ليس لنا مثل السوء): أي: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة .

وَزَيْدِ بْنِ صُوحانَ في غَزَاةٍ، فَوَجَدْتُ سَوْطاً، فَقَالَا لي: أَلْقِهِ، قُلْتُ:
لا، وَلكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ. فَلَمَّا رَجَعْنَا حَجَجْنَا، فَمَرَرْتُ بِالمَدَينَةِ، فَسَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبِ وَ اللّهِ فَقَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَىٰ غَمْرِرْتُ بِالمَدَينَةِ، فَسَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبِ وَ اللّهِ فَقَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَىٰ عَهْدِ النّبِي ﷺ، فَقَالَ: (عَرِّفْهَا عَوْلاً). عَهْدِ النّبِي ﷺ، فَقَالَ: (عَرِّفْهَا حَوْلاً). فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً). فَعَرَفْتُهَا حَوْلاً، ثُمَّ أَتَيْتُ، فَقَالَ: (عَرِّفْهَا حَوْلاً). فَعَرَفْتُهَا حَوْلاً، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ عَوْلاً، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ عَوْلاً، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ عَوْلاً، فَإِنْ جاء صَاحِبُهَا، وَإِلاً فَقَالَ: (اعْرِفْ عِدَّتَهَا، وَوِكَاءَهَا أَنْ وَعِاءَهَا، فَإِنْ جاء صَاحِبُهَا، وَإِلَا اسْتَمْتِعْ بِهَا).



٩٢٢ ـ (١) (وكاءها): الوكاء هو الخيط الذي يشدُّ به الوعاء.

# الكِتَابُ الخَامِسُ المظالم والغصب

# ١ \_ باب: الظلم ظلمات يوم القيامة

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَقْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَاَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابِ ﴾.

٩٢٣ \_ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (اتَّقُوا الظُّلْمَ! فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَاتَّقُوا الشُّحَّ! فَإِنَّ الشُّحَ الشَّحَلُوا أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ).
[م٨٧٥]

# ٢ \_ باب: الحث علىٰ التحلل من المظالم

٩٢٤ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# ٣ \_ باب: عقوبة الظالم

قال تعالى: ﴿ وَٱلطَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ﴾. [الإنسان: ٣١]

٩٢٥ \_ (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ:

(إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ، حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ)، قَالَ: ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَلَامِنَّةُ إِنَّ أَخَذَهُۥ أَلِيمٌ شَدِيدُ ۖ ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُهُۥ أَلِيمٌ شَدِيدُ ﴿ وَهِى ظَلَامِنَّةُ إِنَّ أَخَذَهُۥ أَلِيمٌ شَدِيدُ ﴿ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ال

## ٤ \_ باب: دعوة المظلوم

قال تعالى: ﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱللَّهُ وَاللَّهِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمُ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾.

إِلَىٰ الْيَمَنِ، فَقَالَ: (اتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ إِلَىٰ اللهِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: (اتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ إِلَىٰ اللهِ عِجَابٌ).

# ٥ \_ باب: إِثم من ظلم شيئاً من الأرض

٩٢٧ - (ق) عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَهِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شَيْعًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شَيْعًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ). [خ٢٤٥٢/ م١٦١٠]

# ٦ - باب: نصرة المظلوم

٩٢٨ - (خ) عَنْ أَنَسٍ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً)، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوماً، أَفْرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِماً كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: (تَحْجُزُهُ - أَوْ مَظْلُوماً، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِماً كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: (تَحْجُزُهُ - أَوْ مَظْلُوماً، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِماً كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: (تَحْجُزُهُ - أَوْ مَظَلُوماً، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِماً كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟).

□ وفي رواية: (تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ).

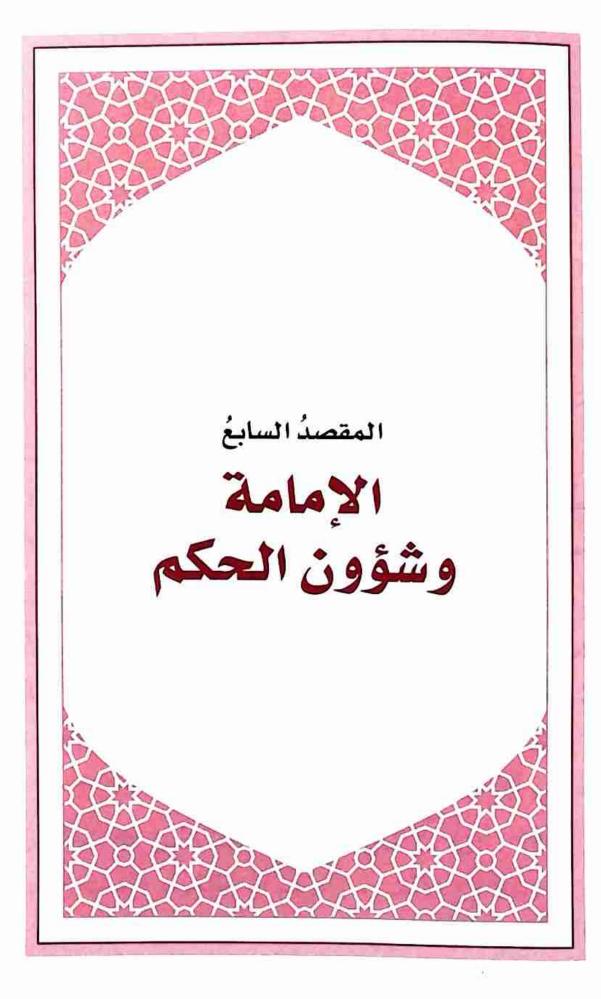



# الكِتَابُ الأَوَّلِ الإِمامة العامة وأَحكامها

الطاعة للإمام في غير معصية للإمام في غير معصية قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَأَوْلِي اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَوْلِي اللَّهُ مِنكُرْتُ ﴾.
 النساه: ٥٩]

٩٢٩ \_ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَىٰ المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً).

٩٣١ ـ (ق) عَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ ﷺ سَرِيَّةً، وَأُمَّرَ عَلَيْهِمْ، عَلَيْهِمْ، عَلَيْهِمْ، عَلَيْهِمْ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضَبَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضَبَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَىٰ، قَالَ: قَدْ

٩٣٠ \_ (١) (جنة): أي: كالستر؛ لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين.

عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَباً وَأَوْقَدْتُمْ نَاراً، ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا. فَجَمَعُوا حَطَباً، فَأَوْقَدُوا ناراً، فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ، فَقَامُوا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَ ﷺ فِرَاراً مِنَ النَّارِ، أَفَنَدْخُلُهَا؟ فَبَيْنَما هُمْ كَذلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَداً، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فَيُ المَعْرُوفِ). [خ ١٨٤٥ (٤٣٤٠)/ م١٨٤٠]

## ٢ \_ باب: مسؤولية الإمام

٩٣٢ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ النَّاسِ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فالإمامُ الَّذِي عَلَىٰ النَّاسِ رَاءٍ وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فالإمامُ الَّذِي عَلَىٰ النَّاسِ رَاءٍ وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاءٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ علىٰ أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَيْتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ علىٰ أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبَدُ الرَّجُلِ رَاءٍ عَلَىٰ مالِ سَيِّدِهِ وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاءٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاءٍ، وَكُلُّكُمْ مَسُؤُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاءٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ).

٩٣٣ ـ (ق) عَنِ الحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ، عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ في مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مَحْدِّثُكَ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: (مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحُطْهَا بِنُصْحِهِ، إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ). [خ ٧١٥٠/ م١٤٢، الإمارة: ١٤٢ (٢١، ٢٢)]

٩٣٤ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّهُ قَالَ حِينَ قَدِمَ الْبَصْرَةَ:
بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أُعَلِّمُكُمْ كِتَابَ رَبِّكُمْ، وَسُنَّتَكُمْ،
وَأُنَظِّفُ طُرُقَكُمْ.

• إسناده صحيح.

# ٣ - باب: وصية الأمراء بالتيسير

٩٣٥ - (م) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، قَالَ: (بَشِّرُوا وَلَا تُنفِّرُوا، وَيَسَّرُوا وَلَا تُنفِّرُوا، وَيَسَّرُوا وَلَا تُنفِّرُوا، وَيَسَّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا).

# ٤ - باب: الصبر على ظلم الولاة ولزوم الجماعة

٩٣٧ - (خ) عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ: أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مالِكِ، فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا يَلْقَوْنَ مِنَ الحَجَّاجِ، فَقَالَ: (اصْبِرُوا، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا يَلْقَوْنَ مِنَ الحَجَّاجِ، فَقَالَ: (اصْبِرُوا، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ أَمَانٌ؛ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرَّ مِنْهُ، حَتَىٰ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ)، سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيكُمْ يَئِيْقٍ. [خ٥٦٨]

٩٣٨ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ). [ت٢١٦٦]

• صحيح.

# ه - باب: حكم من فرق أمر المسلمين

٩٣٩ \_ (م) عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ أَتَاكُمْ، وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَىٰ رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ).
[١٨٥٢]

# ٦ \_ باب: التحذير من التخوض في مال الله

٩٤٠ ـ (خ) عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ فَيْ اللَّهُ عَنْ النَّبِيَ اللَّهِ عَيْرِ حَقَّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ
 يَقُولُ: (إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ في مالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقَّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ).

رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَدِي بُنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطاً وَسُولَ اللهِ عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطاً فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ عُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ، فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ عُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ، مِنَ الأَنْصَارِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اقْبَلْ عَنِي عَمَلَكَ. قَالَ: (وَأَنَا أَقُولُهُ قَالَ: (وَمَا لَك)؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: (وَأَنَا أَقُولُهُ قَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَىٰ عَمَل؛ فَلْيَجِىٰ عَقِلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِي اللّهَ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انتهىٰ). [م١٨٣٣]

# ٧ \_ باب: تحريم هدايا العمال والرشوة

917 \_ (ق) عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ اسْتَعْمَلَ ابْنَ الأُتَبِيَّةِ عَلَىٰ صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْم، فَلَمَّا جاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَحَاسَبَهُ قَالَ: هَـٰذَا الَّذِي لَكُمْ، وَهذِهِ هَـٰدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَسُلُ اللهِ عَلَىٰ وَبَيْتِ أُمِّلَىٰ مَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (فَهَـٰلًا جَلَسْتَ في بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّلَىٰ مَحَتَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ صَادِقاً)؟!

ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ، وَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ رِجَالاً مِنْكُمْ عَلَىٰ أُمُورٍ مِمَّا وَلَانِي اللهُ، فَيَأْتِي أَحَدُكُمْ فَيَقُولُ: هَـذَا لَكُمْ، وَهذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَهَلَّا جَلَسَ في بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ، حَتَّىٰ تَأْتِيَهُ هَدِيَّةٌ إِنْ كَانَ صَادِقاً. فَواللهِ لَا يَأْخُذُ

أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئاً ـ قالَ هِشَامٌ: ـ بِغَيْرِ حَقِّهِ، إِلَّا جاءَ اللهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَلَا فَلَأَعْرِفَنَ مَا جَاءَ اللهَ رَجُلٌ بِبِعِيرٍ لَهُ رُغَاءً، أَوْ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٍ تَيْعَرُ).

ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ: (أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ). [خ٧١٩٧ (٩٢٥)/ م١٨٣٢]

٨ ـ باب: ما جاء في الظلمة من الولاة
 قــال تــعــالــــى: ﴿إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُولَكَيْكَ لَهُمْ عَذَابُ إَلِيمُ ﴾.
 الأرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُولَكَيْكَ لَهُمْ عَذَابُ إَلِيمُ ﴾.

٩٤٣ ـ عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ يَكْذِبُونَ وَيَظْلِمُونَ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ؛ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ. وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ فَلَيْسِ مِنَّا وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ. وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ؛ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.





# الكِتَابُ الثَّاني الحصاء

#### ۱ ـ باب: اجتهاد القاضي

٩٤٤ ـ (ق) عَنْ عَمْرِه بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَفُولُ: (إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ؛ فَلَهُ أَجْرًانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطأً؛ فَلَهُ أَجْرٌ).
الخيقة ثمَّ أَخْطأً؛ فَلَهُ أَجْرٌ).

# ٢ \_ باب: حكم القاضي لا يحل حراماً

940 ـ (ق) عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ (() بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ (() بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئاً فَلَا فَأَتْضِيَ لَهُ عَلَىٰ نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئاً فَلَا يَأْخُذُه، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ). [خ7107 (٢٤٥٨)/ ٢٧١٣]

# ٣ \_ باب: لا يقضي القاضي وهو غضبان

٩٤٦ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَىٰ ابْنِهِ، وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ، بِأَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَقْضِيَنَ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ).

٩٤٥ \_ (١) (ألحن): معناه: أبلغ وأعلم بالحجة.

#### ٤ \_ باب: مسؤولية القاضي

الْقَضَاء، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينِ). [دا۳۵۷/ ت٥٢٥/ جه۲۳۰/ جه۲۳۰۸ بـ۲۳۰۸ جه۲۳۰۸

#### • صحيح.

٩٤٨ عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ: فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَقَضَىٰ الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَكْمِ، فَهُو فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَىٰ بِهِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَ، فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُو فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَىٰ لِلنَّاسِ عَلَىٰ جَهْلِ، فَهُو فِي النَّارِ). [د٣٥٧٣/ ت٢٣١٥م/ جه ٢٣١٥]

• صحيح.

# ٥ \_ باب: القاضي يسمع من الخصمين

949 من عَلِيِّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الْيَمَنِ قَاضِياً، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، وَلَا عِلْمَ لِي الْقَضَاءِ؟ فَقَالَ: (إِنَّ اللهَ سَيَهْدِي قَلْبَك، وَيُثَبِّتُ لِسَانَك، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ بِالْقَضَاءِ؟ فَقَالَ: (إِنَّ اللهَ سَيَهْدِي قَلْبَك، وَيُثَبِّتُ لِسَانَك، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكُ الْخَصْمَانِ، فَلَا تَقْضِيَنَ حَتَىٰ تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوْلِ، فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ).

قَالَ: فَمَا زِلْتُ قَاضِياً، أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ.

[د۲۳۸/ ت/۱۳۳۱/ جه ۲۳۱]

• صحيح.

٦ \_ باب: رفع القلم عن ثلاثة

٩٥٠ \_ عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ

النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يَعْقِلَ).

• صحيح.

٧ - باب: الخطأ والنسيان والإكراه
 قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُهُ بِهِ وَلَاكِن مَا
 تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَّا ﴾.

[البقرة: ٢٨٦]

٩٥١ ـ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ
 أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ).

• صحيح.



#### 790

# الكِتَابُ الثَّالِث

#### الجنايات

#### ۱ \_ باب: «من حمل علينا السلاح فليس منا»

٩٥٢ \_ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ رَفِيْهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ قَالَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا). [خ٤٧٨٢/ م٩٩]

٩٥٣ \_ (م) عَنْ أَبِي بَكْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا الْمُسْلِمَانِ، حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ أَخِيهِ السِّلاحَ، فَهُمَا عَلَىٰ جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِنهُ، دَخَلَاهَا جَمِيعاً). [م۸۸۸۲]

# ٢ \_ باب: ما يباح به دم المسلم

٩٥٤ \_ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِم، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؛ إِلَّا بِإِحْدَىٰ ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، والمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ [خ۸۷۸۲/ م۲۷۲۱] لِلْحَمَاعَة).

# ٣ \_ باب: إِثم من سنَّ القتل

قال تعالى: ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَطُوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَلْلَ أَخِيهِ فَقَلَكُ مُ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾.

[المائدة: ۲۷ \_ ۳۰]

مَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: وَاللّهِ عَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّه

### ٤ - باب: إِثم جريمة القتل

قال تعالى: ﴿ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾.

النَّبِيُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَبْدُ: (أَوَّلُ مَاء).
مَا يُقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ في الدِّمَاءِ).

### ٥ ـ باب: إِثم من قتل نفسه

٩٥٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيَّهِ، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ: (مَنْ تَرَدَّىٰ فِيهِ خَالِداً مُخلَّداً فِيهَا أَبَداً. مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُو في نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّىٰ فِيهِ خَالِداً مُخلَّداً فِيهَا أَبَداً. وَمَنْ تَحَسَّىٰ سُمّاً فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخلَّداً فِيهَا أَبَداً. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَجَأُ بِهَا في بَطْنِهِ مُخلَّداً فِيهَا أَبَداً. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَجَأُ بِهَا في بَطْنِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخلَّداً فِيهَا أَبَداً. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَجَأُ بِهَا في بَطْنِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخلَّداً فِيهَا أَبَداً ).

#### \*\*\*

# الكِتَابُ الرَّابع **الــحــدود**

#### ١ \_ باب: الحدود كفارات

مَّهُ مَ أَحَدُ النَّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ ـ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ وَهُو أَحَدُ النَّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ ـ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ـ: (بَايِعُونِي عَلَىٰ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئاً، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُم تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدُكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُم وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ. فَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَىٰ اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُو كَقَارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَهُو إِلَىٰ اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ). ذلِكَ شَيْئاً فُهُو إِلَىٰ اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ). اللهُ عَلَىٰ ذلِكَ .

٩٥٩ عن عَلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ: (مَنْ أَصَابَ حَدَّاً فَعُجِّلَ عُقُوبَتَهُ فِي الدُّنْيَا، فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الْآخِرَةِ. وَمَنْ أَصَابَ حَدَّاً فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، وَعَفَا عَنْهُ، فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ إِلَىٰ شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ، قَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ إِلَىٰ شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ).

• قال الذهبي: على شرطهما.

### ٢ \_ باب: لا شفاعة في الحدود

٩٦٠ \_ (ق) عَنْ عائِشَةَ ﴿ إِنَّا أَنَّ قُرَيْسًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ

الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ : (إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ ثُمَّ قَالَ: (إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ ثَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ. وَايْمُ اللهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا). [خ872]/ م1744]

# ٣ \_ باب: العفو في الحدود ما لم تبلغ السلطان

971 \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ).

• صحیح.

٩٦٢ ـ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنْتُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ عَلَيَّ خَمِيصَةٌ لِي، ثُمَنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي، فَأُخِذَ الرَّجُلُ، فَأْتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: الرَّجُلُ، فَأْتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً؟ أَنَا أَبِيعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا، قَالَ: (فَهَلَّا أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِيني بِهِ)؟. [د٤٣٩٤/ ن٣٨٩/ جه٥٩٥/ مي٥٣٥٥]

• صحيح.

# ٤ ـ باب: من استأذن بالزنى

٩٦٣ \_ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: إِنَّ فَتَىٰ شَابّاً أَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ:

<sup>977</sup> \_ (ت) لهذا الحديث ينبغي أن يستفيد منه كل الدعاة إلى الله تعالى، فالزجر عن الأمور المحرمة والغلظة في القول فيها قد لا يجدي ولا تكون له ثمرة، ولكن =

يَا رَسُولَ اللهِ اثْذَنْ لِي بِالزُّنَىٰ، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ، قَالُوا: مَهُ، مَهُ! فَقَالَ: (ادْنُهُ)، فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا، قَالَ: فَجَلَسَ قَالَ: (أَتُحِبُّهُ لِأُمُّكَ)؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ! قَالَ: (وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمُّهَاتِهِمْ). قَالَ: (أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ)؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ! قَالَ: (وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ). قَالَ: (أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ)؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ! قَالَ: (وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ). قَالَ: (أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِك)؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ! قَالَ: (وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ). قَالَ: (أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ)؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ! قَالَ: (وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ). قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ)، فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَىٰ يَلْتَفِتُ إِلَىٰ شَيْءٍ. [حم ٢٢٢١١ و٢٢٢١٦]

• إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح.



رحابة صدر الداعية، واعتماده على الإقناع العقلي واستعمال الحكمة في ذلك، هو السبيل إلى الوصول إلى المطلوب.



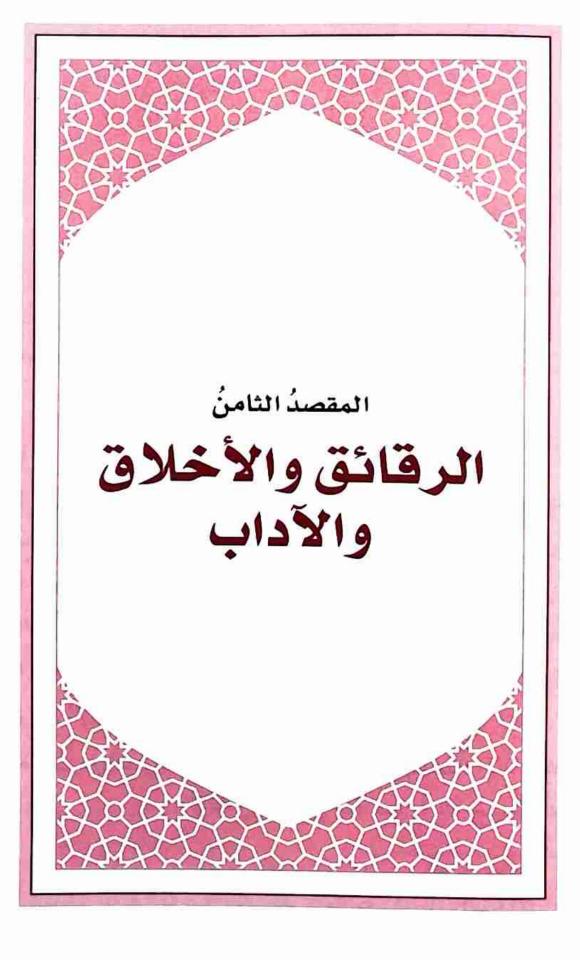

# الكِتَّابُ الأُوَّل **الرقائق**

التقرب بالنوافل والمبادرة بالأعمال
 قال تعالى: ﴿ وَسَادِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَمْهُا
 السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ قَالَ')؛ مَنْ عادَىٰ لِي وَلِيّاً (٢) فَقَدْ آذَنْتُهُ (٣) بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عِبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ النَّوَافِلِ كُنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ سَأَلَنِي لأُعْطِينَهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ سَأَلَنِي لأُعْطِينَهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ مَنَاءَتَهُ). [ح ٢٥٠٢] تَرَدُّذِي عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ). [ح ٢٥٠٢]

٩٦٥ \_ (م) وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَناً كَفِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا). [١١٨م]

٩٦٤ \_ (١) (إن الله قال): هذا الحديث من الأحاديث القدسية.

 <sup>(</sup>٢) (ولياً): ولي الله: هو العالم بالله، المواظب على طاعته المخلص في عبادته.

<sup>(</sup>٣) (آذنته): أي: أعلمته.

٩٦٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: (اغْتَنِمْ خَمْساً قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِك، وَصِحَّتَك قَبْلَ سَعَمِك، وَصِحَّتَك قَبْلَ سَقَمِك، وَخِنَاكَ قَبْلَ مَوْتِك). سَقَمِك، وَخِنَاكَ قَبْلَ مَوْتِك).

• قال الذهبي: على شرطهما.

٢ ـ باب: أمر المؤمن كله خير
 قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ
 رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمٌ ﴾.

[أي: فهم في خيرٍ دائم].

977 - (م) عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (عَجَباً لأَمْرِ اللهِ ﷺ: (عَجَباً لأَمْرِ اللهُ وَلِيْن أَصَابَتْهُ الْمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ (اللهُ وَمِن إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ ، وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ (۱) شَكَرَ ، فَكَانَ خَيْراً سَرَّاءُ (۱) شَكَرَ ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ (۱) صَبَرَ ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ (۱) صَبَرَ ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ ).

<sup>977 - (</sup>ت) هذا الحديث الشريف ينبه إلى أن أوقات العمل محددة في هذه الحياة، فلا يحسن إضاعتها، فربَّ فرصة من وقت تمر بالإنسان فلا يستفيد منها صاحبها، ثم لا تعود أبداً.

فالشباب وقت العمل. فإذا جاء الهرم ضعف الجسم، وفي صحة الجسم وقت للعمل، فإذا جاء المرض، حال دون ذلك، والغنى فرصة للمبادرة إلى العطاء، فإذا جاء الفقر. ففاقد الشيء لا يعطيه، والفراغ وقت يمكن الاستفادة منه، فإذا ازدحمت الأعمال على الإنسان ندم إن لم يكن استفاد من أوقات فراغه التي مضت. والحياة وقت للعمل، فإذا جاء الموت حال دون ذلك.

فالسعيد من استفاد من لهذا الحديث الذي يستحق أن يُسافر في طلبه.

٩٩٧ \_ (١) (سراء): رخاء.

<sup>(</sup>٢) (ضراء): الشدة وسوء الحال.

<sup>(</sup>ت) المؤمن راضٍ بما قسم الله له، فهو في حالتي السراء والضراء على رضىٰ ولذٰلك فأمره كله إلىٰ خير، ولهذا من فضل الله تعالىٰ عليه. فإذا كان في السراء =

### ٣ \_ باب: قرب الساعة ومثل الدنيا

قال تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُۥ بَعِيدًا ۞ وَنَرَنَهُ قَرِيبًا﴾. [المعارج: ٦، ٧] وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحَشُرُهُمْ كَأَن لَرْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِنَ ٱلنَّهَارِ﴾. [يونس: ٤٥]

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَا كَلَمْحِ ٱلْبَصَدِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ﴾. [النحل:٧٧]

٩٦٨ ـ (ق) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا، بِالْوُسْطَىٰ وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ: (بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَالَ بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا، بِالْوُسْطَىٰ وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ: (بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَالَ بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا، بِالْوُسْطَىٰ وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ: (بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَالَ بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا، بِالْوُسُطَىٰ وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ: (بُعِثْتُ وَالسَّاعَةُ كَالَيْنِ).

979 \_ (م) عَنْ مُسْتَوْرِدٍ بْنِ شَدَّادٍ \_ أَخِي بَنِي فِهْرٍ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ؛ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ \_ وَأَشَارَ يَحْيَىٰ بِالسَّبَّابَةِ \_ فِي الْيَمِّ؛ فَلْيَنْظُرْ بِمَ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ \_ وَأَشَارَ يَحْيَىٰ بِالسَّبَّابَةِ \_ فِي الْيَمِّ؛ فَلْيَنْظُرْ بِمَ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ \_ وَأَشَارَ يَحْيَىٰ بِالسَّبَّابَةِ \_ فِي الْيَمِّ؛ فَلْيَنْظُرْ بِمَ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ \_ وَأَشَارَ يَحْيَىٰ بِالسَّبَّابَةِ \_ فِي الْيَمِّ؛ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ؟).

٤ \_ باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه

٩٧٠ \_ (ق) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: (مَنْ أَحَبَ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرة لِقَاءَ اللهِ كَرة اللهُ لِقَاءَهُ).

[خ۷۰۰۲/ م۲۸۲۲]

□ زاد البخاري في روايته: قالَتْ عائِشَةُ، أو بَعْضُ أَزْوَاجِهِ: إِنَّا

شكر فشكر الله له وأثابه، وإذا كان في الضراء صبر، والصابرون يوفون أجرهم
 بغير حساب.

لَنَكْرَهُ المَوْتَ، قالَ: (لَيْسَ ذَلك، وَلكِنَّ المُؤمِنَ إِذَا حَضَرَهُ المَوْتُ بُشِّرَ برضْوَانِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، وَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ. وإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ، بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَكَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ).

٩٧١ - (خ) عَنْ مِرْدَاسِ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: قالَ النَّبِيُّ عَنْ مِرْدَاسِ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: قالَ النَّبِيُّ عَيْنُ : (يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ، الأَوَّلُ فالأَوَّلُ، وَيَبْقَىٰ حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ، أَوِ التَّمْرِ، لَا يبَالِيهِمُ اللهُ بَالَةً). [خ٤٣٤٢ (١٥١٤)]

# ٥ \_ باب: بدأ الإسلام غريباً

قال تعالى: ﴿ وَأَذْكُرُوٓا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، وَرَزَقَكُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَهُ. [الأنفال: ٢٦]

٩٧٢ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (بَدَأَ الإسْلَامُ غَرِيباً، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيباً، فَطُوبي لِلْغُرَبَاءِ). [1800]

### ٦ \_ باب: الخوف من الله تعالىٰ

قال تعالى: ﴿وَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ﴾. [البقرة: ٤٠]

وقال تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَتُهُۥ ﴾. [آل عمران:۲۸]

وقال تعالى: ﴿ فَفِرُوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾.

[الذاريات: ٥٠]

٩٧٣ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَّا عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَّا عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَّ عَلَّ عَلَّ اللّهُ عَلَىٰ عَلَّهُ عَلَىٰ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلّه رَجُلٌ يُسْرِف عَلَىٰ نَفْسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ المَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ ذُرُّونِي في الرِّيحِ. فَوَاللهِ! لَئِنْ قَدَرَ عَلَيً رَبِّي لَئِعَذِّبَنِّي عَذَاباً ما عَذَّبَهُ أَحَداً. فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِك، فَأَمَرَ اللهُ الأَرْضَ فَقَالَ: اجْمَعِي ما فِيكِ مِنْهُ، فَفَعَلَتْ، فَإِذَا هُوَ قائِمٌ، فَقَالَ: ما حَمَلَك عَلَىٰ ما صَنَعْتَ؟ قالَ: يَا رَبِّ خَشْيَتُك! فَغَفَرَ لَهُ). وَقَالَ غَيْرُهُ: (مَخَافَتُك يَا رَبِّ).

# ٧ \_ باب: الحث علىٰ قصر الأمل

قال تعالى: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكِيبُ غَدُا ۗ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكِيبُ غَدُا ۗ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَثَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾. [النحل: ٦١]

٩٧٤ \_ (خ) عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِمَنْكِبِي فَقَالَ: (كُنْ في الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ).

وكان ابن عمر يقول: إذا أمْسَيتَ فَلا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وإذَا أَصْبَحْتَ فَلا تَنْتَظِرِ المَساءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لَمَرَضِكَ، ومِنْ حَيَاتِكَ لمؤتِكَ.

٩٧٥ \_ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ:

٩٧٥ \_ (ت) جمع الحديث وصايا قيمة، فليس هناك إنسان يدري متى ينتهي أجله، ولذا فالاحتمال قائم في أن تكون الصلاة هي الأخيرة، فليصليها وهو يستشعر أنه يودع الدنيا فيها، فيتم خشوعها وأركانها.

والكلام الذي يحيجك إلى الاعتذار منه يحسن ألا تتكلم به.

والوصية الأخيرة: اليأس مما في أيدي الناس، ولهذا يجعلك لا تنظر إلىٰ ما في =

يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَّمْنِي وَأَوْجِزْ، قَالَ: (إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلَّ صَلَاةً مُودِّعٍ، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ).

• حسن.

٨ \_ باب: الحرص على المال وطول العمر

قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدُ ﴾. [العاديات: ٨]

وقال تعالى: ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾. [البقرة:٩٦]

٩٧٦ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: خَطَّ النَّبِيُ وَ الْحَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ مَنْ الْوَسَطِ خارِجاً مِنْهُ، وَخَط خُطَطاً صِغَاراً إِلَىٰ هَذَا الَّذِي في الْوَسَطِ، وَقَالَ: (هَذَا اللهٰ هَذَا الَّذِي في الْوَسَطِ، وَقَالَ: (هَذَا الإِنْسَانُ، وَهذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ \_ أَوْ: قَدْ أَحَاطَ بِهِ \_ وَهَذَا الَّذِي هُوَ الإِنْسَانُ، وَهذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ \_ أَوْ: قَدْ أَحَاطَ بِهِ \_ وَهَذَا اللّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَهذِهِ الخُطُطُ الصِّغَارُ: الأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا ).

أيدي الناس، فلا تحسدهم ولا تفكر بهم، ولهذا يريحك نفسياً، وتكون غنياً بما
 آتاك الله وإذا زهدت بما في أيدي الناس، فلهذا يجعلك محبوباً عندهم.
 ٩٧٦ ـ ويمكن تمثيل ما جاء في الحديث بالشكل التالى:

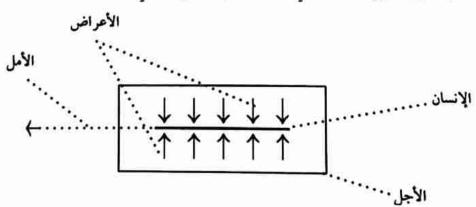

٩٧٧ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَمُولِ يَقُولُ: (لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابَاً في اثْنَتَيْنِ: في حُبَّ الدُّنْيَا، وَطُولِ يَقُولُ: (لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابَاً في اثْنَتَيْنِ: في حُبِّ الدُّنْيَا، وَطُولِ اللهَ مَلِ).

٩٧٨ - (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيانِ، وَلَنْ يَمُلاً فَاهُ إِلَّا لِابْنِ آدَمَ وَادِيانِ، وَلَنْ يَمُلاً فَاهُ إِلَّا اللهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمُلاً فَاهُ إِلَّا اللهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ).
 التُرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ).

٩ ـ باب: لا عذر لمن بلغ ستين سنة قال تعالى: ﴿ أَوْلَمْ نُعُمِّرُكُمْ مَّا يَتُذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ ﴾. [فاطر:٣٧]
 ٩٧٩ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (أَعْذَرَ اللهُ إِلَىٰ الْمِيْ أَخَرَ أَجَلَهُ حَتَّىٰ بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً).
 امْرِيْ أَخَرَ أَجَلَهُ حَتَّىٰ بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً).

١٠ ـ باب: التحذير من محقرات الذنوب
 قال تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةِ شَرَّا يَكَرُهُۥ﴾. [الزلزلة:٨]
 وقال تعالى: ﴿وَإِن كَانَ مِثْقَكَالَ حَبْكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَلَيْنَا وَقَالَ حَبْكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَلَيْنَا بِهَا حَسِينِكِ﴾.
 إها قُكَفَىٰ بِنَا حَسِينِكِ﴾.

٩٨٠ - (خ) عَنْ أَنَسٍ رَهِ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً، هِيَ أَدَقُ فِي أَعْيَرِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ المُوبِقَاتِ.
 المُوبِقَاتِ.

٩٧٩ ـ (ت) إن إنساناً مضى من عمره ستون سنة، لم يراجع حسابه مع نفسه، ولم يحاول الابتعاد عن المعاصي، والاستقامة على الطريق السوي، فإنه لا عذر له عند الله تعالى؛ لأن لهذه المدة من السنين كافية ليتدبر المرء أمره وينظر إلىٰ آخرته.

٩٨١ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ، فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ، وَجَاءَ ذَا وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَىٰ يُؤْخَذُ بِهَا بِعُودٍ، حَتَّىٰ أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَىٰ يُؤْخَذُ بِهَا صَاحِبُهَا، تُهْلِكُهُ).

حدیث صحیح علیٰ شرط الشیخین.

### ١١ \_ باب: ويبقىٰ العمل

قال تعالى: ﴿ وَنُودُوٓ ا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُنَّمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾. [الأعراف: ٤٣]

وقال تعالى: ﴿ وَٱلْبَنِقِيَنَ ٱلصَّلِحَنَ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾. [الكهف: ٤٦]

٩٨٧ - (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْقىٰ مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبعُهُ أَهْلُهُ وَمالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْقىٰ مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبعُهُ أَهْلُهُ وَمالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْقىٰ عَمَلُهُ).
[خ٢٩٦٠م ٢٩٦٠] م٢٩٦٠]

٩٨٣ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مالِهِ)؟ قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، ما مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مالُهُ مَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَرُ). [خ٢٤٢]

٩٨٤ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (يَقُولُ الْعَبْدُ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَىٰ، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَىٰ، أَوْ مَالِيهِ مَالِيهِ مَالِيهِ ثَلَاثٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَىٰ، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَىٰ، أَوْ مَالِيهِ مَالِيهِ ثَلَاثٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَىٰ، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَىٰ، أَوْ مَالِيهِ مَالِيهِ مَالِيهِ ثَلَاثٌ: مَا أَكُلَ فَأَفْنَىٰ، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَىٰ، أَوْ مَا لِيقَ مِنْ مَالِيهِ فَهُو ذَاهِبٌ، وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ). [م٥٩٥]

٩٨٤ \_ (١) (فاقتنيٰ): أي: فأبقيٰ.

#### ١٢ - باب: مكانة الدنيا عند الله

قال تعالى: ﴿ وَأَضْرِبْ لَمْمُ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ مَنَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِيَحَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْلَدِرًا ﴾ . [الكهف: ٥٤]

مِلْ مِلْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ، فَمَرَّ بِجَدْي أَسَكَّ مَرً بِالسُّوقِ، دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ، وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ، فَمَرَّ بِجَدْي أَسَكَّ مَيْتِ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَيُكُمْ يُحِبُ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدُرْهَم)؟ مَيْتِ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَيُكُمْ يُحِبُ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدُرْهَمِ)؟ فَقَالُوا: مَا نُحِبُ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ، وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: (أَتُحِبُونَ أَنَّهُ فَقَالُوا: مَا نُحِبُ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ، وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: (أَتُحِبُونَ أَنَّهُ لَكُمْ)؟ قَالُوا: واللهِ لَوْ كَانَ حَيَّا كَانَ عَيْبًا فِيهِ، لأَنَّهُ أَسَكُ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَنَّ عَيْبًا فِيهِ، لأَنَّهُ أَسَكُ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيْتٌ؟ فَقَالَ: (فَوَاللهِ لَلْدُنْيَا أَهُونُ عَلَىٰ اللهِ، مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ). [م٢٩٥٧]

اللهُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اللهُ نُيَا مِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ).

٩٨٧ عن سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَىٰ كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَا الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَىٰ كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَا اللهُ عَدْلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَىٰ كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَا اللهُ عَدْلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَىٰ كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَا اللهُ عَدْلُ عِنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِلْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِي

• صحيح.

# ١٣ \_ باب: ولضحكتم قليلاً

٩٨٨ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ ﷺ:
 (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَبَكَيْتُمْ كَثِيراً،
 وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً).

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تُكْثِرُوا الضَّحِك، فَإِنَّ كَثْرُةَ الضَّحِك الضَّحِك، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِك تُمِيتُ الْقَلْبَ).

#### • صحيح.

### ١٤ \_ باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله

٩٩٠ ـ (ق) عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَحَداً الجَنَّةَ عَمَلُهُ). قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (وَلَا أَنَا؛ إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ).
وَرَحْمَةٍ).

□ زاد في رواية لهما: (وأَنَّ أُحبَّ الأَعمالِ أَدومها إِلَىٰ الله وإِن قلً).

رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. [خ٦٢٦ (١١٣٢)]

### ١٥ \_ باب: الكفاف والقناعة وغنى النفس

الْغِنَىٰ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَىٰ النَّفْسِ). [خ٦٤٦٦/ م١٠٥١] الْغِنَىٰ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَىٰ النَّفْسِ). [خ٦٤٦/ م١٠٥١] الْغِنَىٰ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَىٰ النَّفْسِ). [خ٩٤٦/ م١٠٥١] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافاً، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ). [م١٠٥٤]

### ١٦ \_ باب: فضل الصبر على الفقر

قال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَىٰءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتُّ وَبَشِرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴾. [البقرة: ١٥٥]

٩٩٤ - (م) عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَلَسْنَا مِنْ فُقَرَاءِ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَلَسْنَا مِنْ فُقَرَاءِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ : أَلَكَ امْرَأَةٌ تأوِي إِلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَنْتَ مِنَ الأَغْنِيَاءِ. قَالَ: فَأَلْتَ مِنَ الأَغْنِيَاءِ. قَالَ: فَإِنَّ لِي خَادِماً. قَالَ: فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ.

□ وفي رواية قال أبو عبد الرحمن: وَجَاءَ ثَلَاثُهُ نَفَرٍ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالُوا: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنَّا وَاللهِ مَا نَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ، لَا نَفَقَةٍ، وَلَا دَابَّةٍ، وَلَا مَتَاعٍ. فَقَالَ لَهُمْ: مَا شِئْتُمْ؟ إِنْ شِئْتُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا فَأَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسَّرَ اللهُ لَكُمْ. وَإِنْ شِئْتُمْ فَتَنْمُ وَلَا أَمْرَكُمْ لِلسُّلُطَانِ. وَإِنْ شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ. فَإِنِي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكُونَا أَمْرَكُمْ لِلسُّلُطَانِ. وَإِنْ شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ. فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيُولُ: (إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الأَغْنِيَاء، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَىٰ الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفاً).

قَالُوا: فَإِنَّا نَصْبِرُ، لَا نَسْأَلُ شَيْئًا. [م٢٩٧٩]

ابب: لينظر إلى من هو أسفل منه قال تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِن اللَّهَ لَغَفُورٌ قَال تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا يَحْصُوهَا إِن اللَّهَ لَغَفُورٌ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا يَحْصُوهَا إِن اللَّهَ لَغَفُورٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَعَفُورٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل

990 \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا نَظَرَ

٩٩٥ ـ (ت) لهذا التوجيه النبوي الكريم تكمن فيه السعادة لمن عمل به، فالناس طبقات في أمر دنياهم وصحة أجسامهم وغير ذلك، فإذا نظر الإنسان إلى من هو أدنى منه في ذلك، عظمت في عينه نِعَم الله عليه، وكان من الشاكرين. أما إذا نظر إلى من هو فوقه أصابته الحسرة، واستصغر نعمة الله عليه، فمقته الله تعالى، ولم يغير ذلك من شأنه شيئاً.

أَحَدُكُمْ إِلَىٰ مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ في المَالِ وَالخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ [خ ۲۹۱۳م ۲۲۹۳] مِنْهُ) .

زاد في مسلم: (مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ).

 وفي رواية له: (انْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ).

### ١٨ \_ باب: الهمّ بالدنيا

٩٩٦ \_ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (مَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ، جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِي رَاغِمَةٌ. وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ). [ت٢٤٦٥]

### ١٩ \_ باب: طول العمر وحسن العمل

٩٩٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (عُمْرُ أُمَّتِي مِنْ سِتِّينَ سَنَةً إِلَىٰ سَبْعِينَ سَنَةً). [ت٢٣٦، ٠٥٥٠/ جه٢٣٦]

#### • صحيح.

٩٩٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بُسْرِ: أَنَّ أَعْرَابِيّاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ خَيْرُ النَّاسِ؟ قَالَ: (مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ). [ت۲۳۲۹]

#### • صحيح.

999 \_ عَنْ عُبَيْدِ بْن خَالِدِ السُّلَمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ آخَىٰ بَيْنَ رَجُلَيْن، فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا، وَمَاتَ الْآخَرُ بَعْدَهُ، فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَا قُلْتُمْ)؟ قَالُوا: دَعَوْنَا لَهُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ! اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ! اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ، وَأَيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ؟ فَلَمَا بَيْنَهُمَا، كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ). [د٢٥٢٤] د١٩٨٤]

• صحيح.

٢٠ - باب: ذكر الموت والاستعداد له

 (هُكُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوتِ وَإِنَّمَا تُوفَوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ .

 (الاعدان:١٨٥)

وقال تعالى: ﴿وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدُّا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدُّا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ﴾.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَكْثِرُوا ذِكْرَ مَاكَ اللهِ ﷺ: (أَكْثِرُوا ذِكْرَ ا هَاذِمِ اللَّذَّاتِ). يَعْنِي: الْمَوْتَ. [ت٢٠٠٧/ ن٣١٥/ جه٢٥٨]

• حسن صحيح.

الله النا عن هانِي مؤلَى عُثْمَانَ ـ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَىٰ قَبْرٍ بَكَىٰ، حَتَّىٰ يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: تُذْكَرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَا تَبْكِي، وَتَبْكِي مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَاذِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ. وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ.

قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا رَأَيْتُ مَنْظَراً قَطُّ؛ إِلَّا الْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ). (١٠٠٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ خَافَ (١) أَدْلَجَ (٢)، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْمَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ عَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ).

#### • صحيح

٢١ ـ باب: ملازمة التقوى ومحاسبة النفس قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهُا اللَّهِ عَامَنُوا اللَّهُ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَمَتْ لِغَدِّ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.
قدَمَتْ لِغَدِّ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.

اللهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَيْثُما كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَيْثُ أَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْقِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

#### • حسن.

### ٢٢ ـ باب: الذين إذا رؤوا ذكر الله

١٠٠٤ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ جُلَسَائِنا خَيْرٌ؟ قَالَ: (مَنْ ذَكَرَكُمْ بِاللهِ رُؤْيَتُهُ، وَزَادَكُمْ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقَهُ، وَذَكَرُكُمْ بِاللهِ رُؤْيَتُهُ، وَزَادَكُمْ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقَهُ، وَذَكَرُكُمْ بِاللَّخِرَةِ عِلْمَهُ).
 المح ٢١٠، ٢٠٩/١١]

• إسناده حسن.

١٠٠٥ - وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ إِنَ أَوْلِيَآهُ اللهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمُ
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [يونس: ٦٢] قال: (يُذْكَرُ اللهُ بِرُؤْيَتِهِمْ).

١٠٠٢ \_ (١) (من خاف): أي: الإغارة من العدو وقت السحر.

<sup>(</sup>٢) (أدلج): سار أول الليل.

□ وفي رواية: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَوْلِيَاءُ اللهِ؟ قَالَ:
 (الذينَ إذا رُؤوا ذُكِرَ اللهُ).

• إسناده حسن.

# ٢٣ ـ باب: شدة الزمان وعظم البلاء

قال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَا فِي الْفُسِكُمْ إِلَا فِي الْفُسِكُمْ إِلَا فِي الْفُسِكُمْ إِلَا فِي كَيْلَا فِي كَيْلَا فِي كَيْلَا فِي كَيْلَا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَدَكُمُ ﴾. [الحديد: ٢٣، ٣٣]

الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَ قَوْماً اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (عِظَمُ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَ قَوْماً البُتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الجَزَاءِ مَعَ عِظمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَ قَوْماً البُتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الجَزَاءِ مَعَ عِظمٍ الْبَلَاءُ اللهُ عُطمُ).
 الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ).

#### • حسن.

١٠٠٧ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: (الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثُلُ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاقُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ عَلَىٰ حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ دِينَهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاوُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةُ ابْتُلِي عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ قَدْرِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّىٰ يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَىٰ الْأَرْضِ ومَا عَلَىٰ قَدْرِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّىٰ يَتْرُكُهُ يَمْشِي عَلَىٰ الْأَرْضِ ومَا عَلَىٰ قَدْدٍ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّىٰ يَتْرُكُهُ يَمْشِي عَلَىٰ الْأَرْضِ ومَا عَلَىٰ قَدْدٍ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّىٰ يَتْرُكُهُ يَمْشِي عَلَىٰ الْأَرْضِ ومَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ).

#### • حسن صحيح.

# ٢٤ \_ باب: من أرضى الله بسخط الناس

١٠٠٨ - عَن مُعَاوِيَةَ: أنه كَتَبَ إِلَىٰ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولِمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ ا

مُعَاوِيَةَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ، كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ. وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ، وَكَلَهُ اللهُ إِلَىٰ النَّاسِ)، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ. [ت٢٤١٤]

#### • صحيح.

وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى النَّلِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو النَّفَوُرُ الرَّحِيمُ ﴾. [الزمر:٥٠] رَحْمَةِ اللّهُ إِنَّ اللّهُ يَغْفِرُ اللّهُ يَغْفِرُ اللّهُ تَبَارَكَ اللهُ تَبَارَكَ اللهُ تَبَارَكَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: (قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: (أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي، فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءً). [حم١٠١٦/ مي٢٧٧٣]

• صحيح.

# ٢٦ - باب: في الصحة والفراغ

١٠١٠ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ (١٠٤٠ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ).
 [خ٦٤١٢]



١٠١٠ ـ (١) إذا اجتمعت الصحة مع الفراغ، تمكن الإنسان من العمل المنتج، سواء أكان ذلك في أمر دنياه أم أمر آخرته، وكثير من يجتمع له الأمران ثم يضيع تلك الفرصة، فهو مغبون لم يربح ولم يستفد مما أتيح له، وربما جاءه الزمن الذي يتحسر فيه على ما ضيع.

# الكِتَابُ الثّاني الأَخلاق والآداب

الفصل الأوَّل

### أحاديث جامعة

١ ـ باب: حسن الخلق
 قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾.

[القلم: ٤]

ا ۱۰۱۱ ـ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ شَيْءٍ النَّبِيِّ الْمَيْءِ الْمَيْءِ الْمَيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ). [د۹۹۹/ ت۲۰۰۲، ۲۰۰۳]

• صحيح.

الله عَنْ عَائِشَةَ فَيْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ:
 إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ).

• صحيح.

<sup>1011</sup> ـ (ت) لهذا الحديث وما بعده، يبين مكانة حسن الخلق في ميزان الإسلام، ويكفي في بيان ذلك أن نلفت النظر إلى أن النبي في كان يربي أصحابه طول المرحلة المكية على ذلك، فلم ينزل في مكة من الأحكام إلا الصلاة، فكانت العناية بالأخلاق مقدمة ـ من حيث الزمن ـ على العبادات.

ثم لما شرعت العبادات كان من غاياتها تأكيد أحكام الأخلاق، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة من وسائل تزكية النفس، والصوم يورث التقوى..

المَّنَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمَّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ).
 الأُتُمَّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ).

• صحيح.

١٠١٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ:
 (خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقاً إِذَا فَقِهُوا).

• إسناده صحيح علىٰ شرط مسلم.

١٠١٥ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ!
 أَحْسَنْتَ خَلْقِي، فَأَحْسِنْ خُلُقِي).

• حديث صحيح، رجاله رجال الشيخين.

٢ ـ باب: أحاديث جامعة في الخير

قال تعالى: ﴿ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾.

[المائدة: ٤٨]

النَّبِيِّ وَالنَّبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِي عَنِ النَّبِي وَالنَّبِي وَ النَّبِي وَ النَّبِي وَ النَّبِي وَ النَّبِي وَ النَّبِي وَ النَّهُ عَدْلٌ، (سَبْعَةُ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ في ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظَلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ في عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ في المَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا في اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ تَحَابًا في اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ

١٠١٦ \_ (ت) هذا الحديث \_ وكذلك أحاديث هذا الباب \_ تذكر عدداً كبيراً من الفضائل، والتعليق عليها أمر يطول، وقد أوردها الإمام الغزالي تحت عنوان عام هو «المنجيات».

فمن أراد نجاة نفسه فليعمل بما جاء فيها، علماً بأن معظمها من أحاديث الصحيحين.

مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخُفَاهَا حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ شِمالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خالِياً فَأَخُفَاهَا حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ شِمالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خالِياً فَأَخْفَاهَا حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ شِمالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ).

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً اللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ).

أَنْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (إِيمَانُ بِاللهِ، وَجِهَادٌ في سَبِيلِهِ). قُلْتُ: فَأَيُّ النَّبِيَ عَلَيْ: فَأَيُ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (إِيمَانُ بِاللهِ، وَجِهَادٌ في سَبِيلِهِ). قُلْتُ: فَأَيُ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (أَغْلَاهَا ثَمَناً، وَأَنْفَسُها عِنْدَ أَهْلِهَا). قُلْتُ: فَإِنْ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (أَعْيِنُ صَانِعاً، أَو تَصْنَعُ لأَخْرَقَ). قالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلُ؟ قَالَ: (تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَىٰ أَفْعَلَ؟ قَالَ: (تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَىٰ لَمْ أَفْعَلَ؟ قَالَ: (تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَىٰ الْشَرِ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَىٰ الْشَرِ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَىٰ النَّاسَ مِنَ الشَّرِ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَىٰ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ اللهِ ﷺ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ سَتَرَ وَمَنْ سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً، سَتَرَهُ اللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي اللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي

عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَىٰ الْجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَقَتْهُمُ الْمُكَاثِكَةُ، وَذَكَرَهمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِعَنْهُمُ الْمَكَاثِكَةُ، وَذَكَرَهمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ إِلَا نَرَاتُ عَلَيْهِمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ إِلَا نَرَاتُهُ فَي مَنْ عَنْدَهُ. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ إِلَا نَسَبُهُ).

المَّالَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْهُ أَيْضاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ (إِنَّ اللهَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي. قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ، فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَهُ، لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟

يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي. قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟! قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ، فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ، وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي). [م٥٦٩]

الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلاُ الْمَيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلاً الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلاً الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلاً الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلاَنِ \_ أَوْ تَمْلاً لَهِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُمُلاَنِ \_ أَوْ تَمْلاَ لِهُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، وَالصَّبْرُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا).
[م٢٢٣]

١٠٢٣ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:

(مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إِلا عِزّاً، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إِلّا رَفَعَهُ اللهُ).

الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي دَلُو أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ). [1907]

#### • صحيح.

اَبَا أَبَا مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! كُنْ وَرِعاً تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَكُنْ قَنِعاً تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، وَأَحِبَ هُرَيْرَةَ! كُنْ وَرِعاً تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَكُنْ قَنِعاً تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، وَأَحِبَ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِناً، وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُوْمِناً، وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِماً، وَأَقِلَ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ). [جه٢١٧٤]

#### • صحيح.

# ٣ \_ باب: في الكبائر والموبقات

قَــال تــعــالـــى: ﴿ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَتَهِرَ ٱلْلِإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمَّ يَغْفِرُونَ﴾.

البَّنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّ (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ (١))، قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: (الشِّرْكُ بِاللهِ، والسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ

١٠٢٦ ـ (١) (الموبقات): المهلكات وهي الكبائر.

الرِّبا، وَأَكْلُ مالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ<sup>(٢)</sup> المُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ<sup>(٣)</sup>).

١٠٢٧ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ النَّبِيَ ﷺ: أَيُّ النَّبِيَ ﷺ: أَيُّ اللَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: (أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًا وَهُو خَلَقَكَ). قُلْتُ: إِنَّ لَلْغَنَ إِلَا لَكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ فَلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ). [خ ٤٤٧٧م ٨٦]

ا زاد في رواية لهما: فَأَنْزَلَ اللهُ وَۚ اللهِ تَصْدِيقَهَا: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللهُ إِلَّهُ إِلَّا مِٱلْحَقِ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا مِٱلْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ كَا اللَّهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الله النَّبِيُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَ الله قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ : (أَلَا أَنَبِيُ عَلَىٰ : (أَلَا أُنَبِّتُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ). ثَلَاثًا، قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (الإشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ \_ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا (١)، فَقَالَ: \_ أَلَا وَقُولُ الزُّورِ (٢)).

قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّىٰ قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ<sup>(٣)</sup>. [خ٢٦٥٤/ م٨٥] اللهِ عَبَّاسٍ عَبْسُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبْسُ عَبَّاسٍ عَبْسُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْسُ

<sup>(</sup>٢) (قذف المحصنات): المحصنات: العفيفات، والقذف: رميهن بالزنا.

<sup>(</sup>٣) (الغافلات): أي: الغافلات عن الفواحش البعيدات عنها.

<sup>(</sup>ت) لهذا الحديث ـ وأحاديث لهذا الباب ـ تجمع معظم ما ينبغي الابتعاد عنه ولذلك وضع لها الإمام الغزالي عنواناً وهو «المهلكات».

١٠٢٨ \_(١) (وجلس وكان متكثاً): لهذا يشعر بأنه اهتم بذُّلك، ويفيد تأكيد تحريمه.

<sup>(</sup>٢) (قول الزور): ومنه شهادة الزور.

<sup>(</sup>٣) (قلنا: ليته سكت): قالوا ذلك شفقة عليه.

(لَا يَزُنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَقْتُلُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ).

قَالَ عِكْرِمَةُ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنْزَعُ الإِيمَانُ مِنْهُ؟ قَالَ: هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا، فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا، فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. [خ7٧٨٢ (٦٧٨٢)]

اللهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: وَلَا (ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ \_ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ \_ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ(۱)).
[م۱۰۷]

الْجَنَّةَ مَنَّانٌ، وَلَا عَاقٌ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ). عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ، وَلَا عَاقٌ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ).

• صحيح.

\* \* \*

١٠٣٠ ـ (١) (عائل مستكبر): هو الفقير المتكبر.

### الفصل الثاني

# الفضائل والأخلاق والآداب

# ١ ـ باب: فضل الحب في الله تعالىٰ

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي؟ الْيَوْمَ أُظِلِّهُمْ فِي ظِلِّي، يَوْمَ لَا ظِلِّ إِلَّا ظِلِّي).
[م٢٥٦٦]

١٠٣٣ ـ (م) وَعَنْهُ، عَنِ النَّهِيُ ﷺ: (أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخاً لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَىٰ. فَأَرْصَدَ (١) اللهُ لَهُ عَلَىٰ مَدْرَجَتِهِ (٢) مَلَكاً، فَلَمَّا أَتَىٰ عَلَيْهِ قَالَ: قَرْيَةٍ أُخْرَىٰ. فَأَرْصَدَ أَخاً لِي فِي هَـذِهِ الْقَرِيْةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ أَيْنَ ترِيدُ؟ قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نَعْمَةٍ تَرُبُهُهَا؟ (٣) قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ ﷺ اللهِ قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتُهُ فِيهِ). [م٢٥٦٧]

الْبَيِّ الْبَيْ الْبَيْ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ الْجَاءُ فِنْ مِنْ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللَّهُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ عِبَادِ اللهِ لَأَنْبِياءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْأَنْبِياءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْأَنْبِياءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟ اللهِ يَمْكَانِهِمْ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟ قَالَ: (هُمْ قَوْمٌ تَحَابُوا بِرُوحِ اللهِ، عَلَىٰ غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ، وَلَا أَمْوَالٍ قَالَ: (هُمْ قَوْمٌ تَحَابُوا بِرُوحِ اللهِ، عَلَىٰ غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ، وَلَا أَمْوَالٍ

١٠٣٢ \_ (ت) إن أوثق عرى الإيمان، هو الحب في الله والبغض في الله، وكل أحاديث الباب تشرح لهذا المعنى.

١٠٣٣ \_ (١) (فأرصد): أي: أقعده يرقبه.

<sup>(</sup>٢) (مدرجته): المدرجة: هي الطريق.

<sup>(</sup>٣) (تربها): أي: تقوم بإصلاحها.

يَنَعَاطَوْنَهَا. فَوَاللهِ! إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، وَإِنَّهُمْ عَلَىٰ نُورٍ، لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ) وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ الْآلَ إِنَّ النَّاسُ ) أَوْلِيَآةَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ﴾ [يونس]. [٢٥٢٧]

• صحيح.

الله عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنَهُ قَالَ: (مَنْ أَخِبَ لِللهِ، وَأَبْغَضَ لِللهِ، وَأَعْطَىٰ لِللهِ، وَمَنَعَ لِللهِ؛ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْجَبَ لِللهِ، وَمَنَعَ لِللهِ؛ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ).

• صحيح.

٢ ـ باب: إِذَا أَحب الله عبداً حببه إِلىٰ عباده
 قال تعالى: ﴿ يُحِبُّونَهُ مَ كَيُعِبُّونَهُ مَ كَيُعِبُونَهُ مَ كَيْعِبُونَهُ مَ كَيْعِبُونَهُ مَ كَيْعِبُونَهُ مَ كَالِي عباده

اَحَبَّ اللهُ الْعَبْدَ نَادَىٰ جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهَ يُحِبُ فُلَاناً؛ فَأَحْبِبُهُ، فَيُحِبُّهُ أَحَبَ اللهُ الْعَبْدَ نَادَىٰ جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهَ يُحِبُ فُلَاناً؛ فَأَحْبِبُهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ في أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحِبُ فُلَاناً؛ فَأَحِبُوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ). [خ٣٢٠٩/ ٢٦٣٧] فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ). [خ٣٢٠٩/ ٢٦٣٧] ويَجبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، فَلَاناً؛ فَأَبْغِضْهُ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْداً دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ: إِنِّي أَبْغِضُ فُلَاناً؛ فَأَبْغِضُهُ. قَالَ: فَيْبُغِضُهُ جِبْرِيلُ. ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلَاناً؛ فَأَبْغِضُوهُ. قَالَ: فَيَبْغِضُونَهُ. ثُمَّ توضَعُ لَهُ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلَاناً؛ فَأَبْغِضُوهُ. قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ. ثُمَّ توضَعُ لَهُ النَّغْضَاءُ فِي الأَرْضِ).

# ٣ \_ باب: المرء مع من أحب

السَّاعَةِ، فَقَالَ: مَتَىٰ السَّاعَةُ؟ قَالَ: (وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا)؟ قالَ: (وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا)؟ قالَ:

لَا شَيْءَ، إِلَّا أَنِي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ، فَقَالَ: (أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ).

قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ). قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أُحِبُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَاهُمْ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلُ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ. [خ٣٦٨٨/ ٣٦٣٩]

□ وفي رواية لهما: قالَ: بَيْنَمَا أَنَا والنَّبِيُ ﷺ خَارِجَانِ مِنَ المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَتَىٰ المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَتَىٰ السَّاعَةُ؟ قالَ النَّبِيُ ﷺ: (مَا أَعْدَدْتَ لَهَا)؟ فَكَأْنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ (١)، ثُمَّ قالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلكَنِي أَجِبُ اللهِ وَرَسُولَهُ، قَالَ: (أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ). [خ٣١٥٣]

### ٤ ـ باب: تفسير البر والإثم

النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمُ اللَّهِ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمُ اللَّهِ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّاسُ). [م٢٥٥٣] حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ).

### ٥ \_ باب: مجالسة الصالحين

قال تعالى: ﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوٰةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً ﴿ ﴾.

١٠٣٧ \_ (١) (استكان): أي خضع.

١٠٣٨ \_ (ت) لهذا ميزان دقيق يعرف الإنسان به «الإثم» فهو كل أمر لم تطمئن له نفسك وظللت في قلق منه وعدم ارتياح، وكذلك كل أمر لا تحب أن يراك الناس وأنت تفعله.

والإثم: هو ما يحمله الإنسان من الوزر نتيجة ارتكاب معصية ما.

١٠٣٩ - (ق) عَنْ أَبِي مُوسىٰ رَهُ اللهِ مَنِ النَّبِيِّ وَاللهِ قَالَ: (مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكُ (١)، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ وَلِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ وَلِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحاً رَيحاً طَيِّبَةً. وَنَافِخُ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَك، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحاً خَبِيثَةً).

٦ ـ باب: استحباب طلاقة الوجه
 قال تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَاَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكُ ﴾.
 قال تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَاَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكُ ﴾.

مَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ). [٢٦٢٦]

٧ \_ باب: ملاطفة الصغار

قال تعالى: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾. [الحجر: ٨٨]

النَّبِيِّ وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ

١٠٣٩ ـ (١) (يحذيك): أي: يعطيك.

١٠٤٠ \_(ت) إن طلاقة الوجه هي سلوك اجتماعي جميل، وهي ـ إضافة إلىٰ ذُلك ـ تجعل الإنسان مرتاح البال، طيب النفس.

١٠٤١ ـ (١) (يتقمعن): أي: يتغيبن حياء منه.

<sup>(</sup>٢) (يسربهن): أي: يرسلهن،

النَّبِيُّ وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ ـ قالَ: أَحْسِبُهُ ـ فَطِيمٌ، وَكَانَ خُلُقاً، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ ـ قالَ: أَحْسِبُهُ ـ فَطِيمٌ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قالَ: (يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ)؟. نُغَرٌ (١) كانَ يَلْعَبُ بِهِ، وَلَا جَاءَ قالَ: (يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ)؟. نُغَرٌ (١) كانَ يَلْعَبُ بِهِ، فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلاةَ وَهُوَ في بَيْتِنَا، فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَحُ، ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ، فَيُصَلِّي بِنَا. [خ٣١٥ (١٢٩٣)/ م٢١٥٠]

## ٨ - باب: احترام الكبير وتقديمه

١٠٤٣ من عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَنْسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَذَبَنِي رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْمَنَامِ أَنْسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَذَبَنِي رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ اللَّخِرِ، فَنَاوَلْتُ السَّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَىٰ الأَخْرِ، فَنَاوَلْتُ السَّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَىٰ الآخْرِ، فَنَاوَلْتُ السَّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَىٰ الآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السَّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَىٰ الآخْرِ، فَنَاوَلْتُ السَّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَىٰ الآخْرِ،

١٠٤٤ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ لَمْ سَخِيرَنَا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا، فَلَيْسَ مِنَّا). [د٩٤٣] ت١٩٢٠]
 مُ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا، فَلَيْسَ مِنَّا).
 صحيح.

٩ ـ باب: فضل التيسير والستر

قال تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسَرِ يُسُرًا ﴿ فَيَ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسَرِ يُسَرُّا ﴿ فَهُ ﴾. [الشرح:٥،٥]

وقال تعالى: ﴿ يُرِيدُ آللَهُ بِكُمُ آلَيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾. [البقرة: ١٨٥]

١٠٤٥ - (ق) عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكٍ رَهِ قَالَ: قالَ النَّبِيُّ عَيْقٍ:

١٠٤٢ \_ (١) (نغر): هو طائر صغير.

(يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا). [خ٥٦١٦ (٦٩)/ م١٧٣٤]

اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا يَسْتُرُ اللهُ عَنْ عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا؛ إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

الْمُسْلِم، كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِم، سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِم، كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ، حَتَّىٰ يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ). [جه٢٥٦]

• صحيح.

١٠ ـ باب: النهي عن التقنيط من رحمة الله تعالى قال تعالى قال تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللَّذِينَ أَسَرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُوا مِن زَحْمَةِ اللَّهُ إِنَ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾.
 ١١زم:٣٥]

١٠٤٨ ـ (م) عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَ: (أَنَّ رَجُلاً قَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ. وَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّىٰ (١) عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّىٰ (١) عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اللهِ وَعَلَىٰ إِنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَخْبَطْتُ عَمَلَك)، أَوْ كَمَا قَالَ.

النهي عن مناجاة الاثنين دون الثالث عن مناجاة الاثنين دون الثالث قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ عَامَنُوا إِنَا تَنَجَبْتُمْ فَلَا تَلَنَجُوا بِٱلْإِثْمِ وَالْعُدُونِ ﴾.
 وَالْعُدُونِ ﴾.

١٠٤٩ \_ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ :

۱۰۶۸ ـ (۱) (يتألئ): يحلف.

(إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجِىٰ رَجُلَانِ دُونَ الآخَرِ، حَتَّىٰ تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، أَجْلَ أَنَّ ذلك يُحْزِنُهُ). [خ٦٢٩٠/ م٢١٨٤]

### ١٢ \_ باب: لا يقام الرجل من مجلسه

قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاً إِذَا قِيلَ لَكُمْ نَفَسَحُوا فِ الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۗ ﴾. [المجادلة: ١١]

الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ). [خ٦٢٦ (٩١١)/ م٢١٧٧]

١٠٥١ ــ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ قَامَ
 مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ).

# ١٣ ـ باب: الأَدب في العطاس والتثاؤب

١٠٥٧ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِ ﷺ قالَ: (إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الحَمْدُ شِهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَاللهُمْ). [خ٢٢٤]

الله عَنْ أَبِي موسىٰ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

١٠٥٤ - (م) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ: أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ،
 وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: (يَرْحَمُكَ اللهُ)، ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَىٰ فَقَالَ لَهُ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الرَّجُلُ مَرْكُومٌ).

■ ولفظ ابن ماجه: (يُشمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثاً، فَمَا زَادَ فَهُوَ مَرْكُومٌ).

النَّابِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ع

اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِذَا تَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَىٰ فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ). [م٢٩٩٥]

# ١٤ ـ باب: أُدب الطريق في الجلوس وغيره

النّبِيّ وَالْجُلُوسَ عَلَىٰ الطُّرُقاتِ)، فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدُّ، إِنَّمَا هِيَ اللّهُ وَالْجُلُوسَ عَلَىٰ الطُّرُقاتِ)، فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدُّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: (فَإِذَا أَبَيْتُمُ اللّا الْمَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: (فَإِذَا أَبَيْتُمُ اللّا الْمَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: (فَطْقُ اللّا الْمَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا). قالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: (فَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَىٰ، وَقَهْ اللّاَذَىٰ، وَدَدُّ السَّلَامِ، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ). [خ ٢١٢١م ٢٤٦٥]

١٠٥٨ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَىٰ الطَّرِيقِ فَأَخَرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ).
 الله، فَغَفَرَ لَهُ).

النَّبِيِّ قَالَ: (إِذَا مَرَّ إِنَى مُوسَىٰ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ في مَسْجِدِنَا، أَوْ فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ؛ فَلْيُمْسِكْ عَلَىٰ نِصَالِهَا أَحَدُكُمْ في مَسْجِدِنَا، أَوْ فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ؛ فَلْيُمْسِكْ عَلَىٰ نِصَالِهَا الْحَدُّ فِي اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْلِلْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِلْمُ الللِّلِلْمُ اللللْم

١٠٦٠ - (م) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَ اللهِ، عَلَمْنِي شَيْئاً أَنْتَفِعُ بِهِ؟ قَالَ: (اعْزِلِ الأَذَىٰ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ).
 [٦٦١٨م]

## ١٥ ـ باب: النهي عن ضرب الوجه والإشارة بالسلاح

المَّابِيِّ قَالَ: (إِذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: (إِذَا النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي الْوَجْهَ). [خ7007/ ٢٦١٢]

١٠٦٢ ـ (ق) وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِغُ في يَدِهِ، فَيَقَعُ في حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ).

السَّيْفُ السَّيْفُ السَّيْفُ السَّيْفُ السَّيْفُ السَّيْفُ السَّيْفُ مَسْلُولاً.

#### • صحيح.

# ١٦ \_ باب: الوعيد الشديد لمن عذَّب الناس

١٠٦٤ - (م) عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: مَرَّ بِالشَّامِ عَلَىٰ أُنَاسٍ، وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ، وَصُبَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الزَّيْتُ. فَقَالَ: أَنَاسٍ، وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ، وَصُبَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الزَّيْتُ. فَقَالَ: مَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا هَذَا؟ قِيلَ: يُعَذَّبُونَ فِي الْخُرَاجِ. فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا هَذَا؟ قِيلَ: (إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُونَ فِي الدُّنْيَا).
 [م٢٦١٣]

وفي رواية: قَالَ: وَأَمِيرُهُمْ يَوْمَئِذٍ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ عَلَىٰ
 فِلَسْطِينَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَحَدَّثَهُ، فَأَمَرَ بِهِمْ؛ فَخُلُوا.

١٠٦٥ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُوشِكُ

إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ، أَنْ تَرَىٰ قَوْماً فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَغْدُونَ فِي صَخَطِ اللهِ). [م٢٨٥٧]

### ١٧ - باب: الحياء من الإيمان

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ مَرَّ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ :
 (دَعْهُ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ).

النَّبِيُ ﷺ: (إِنَّ مِمَّا النَّبِيُ ﷺ: (إِنَّ مِمَّا النَّبِيُ ﷺ: (إِنَّ مِمَّا النَّبِيُ ﷺ: (إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الأولىٰ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ ما أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الأولىٰ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ ما شَنْتَ).

١٠٦٨ = عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ).
 شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ، وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ).

• صحيح.

١٠٦٩ عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ) قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ: (لَيْسَ ذَاكَ، وَلَكِنَّ الِاسْتِحْيَاءَ مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ: وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ: (لَيْسَ ذَاكَ، وَلَكِنَّ الِاسْتِحْيَاءَ مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ: أَنْ تَحْفَظَ الرَّأُسَ وَمَا وَعَىٰ، وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَىٰ. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ: تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؛ فَقَدْ السُّتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ).

### ١٨ ـ باب: النهي عن الغضب والهجر

الَّهُ وَالَ اللَّهِ اللَّهُ عِنْدَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِنْدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِنْدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِنْدَ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُلِمُ الللللْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللِمُ اللللللِمُ الللللْمُلِمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ اللل

الا اللَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِنِي، قَالَ: (لَا تَغْضَبْ). وَعَنْهُ مِرَاراً، قَالَ: (لَا تَغْضَبْ). [خ٦١١٦]

١٠٧٢ - عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَنَا: (إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ؛ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، وَإِلَّا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ؛ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، وَإِلَّا فَضِبَ أَخَدُكُمْ وَهُو قَائِمٌ؛ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، وَإِلَّا فَضِبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ).

#### • صحيح.

النَّبِيِّ قَالَ: النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ لَا يَحِلُ لِمَسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخِاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ: فَيَصُدُّ هَـٰذَا وَيَصُدُّ هَـٰذَا وَيَصُدُ هَـٰذَا وَيَصُدُ هَـٰذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَام). [خ٣٣٧ (٢٠٧٧)/ ٢٥٦٠]

1078 ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (تُفْتَحُ أَبُوابُ اللهِ ﷺ قَالَ: (تُفْتَحُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً؛ إِلَّا رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَـذَيْنِ حَتَّىٰ يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَـذَيْنِ حَتَىٰ يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَـذَيْنِ حَتَّىٰ يَصْطَلِحَا.

١٩ ـ باب: الرحمة والرفق

قال تعالى: ﴿ فَهِمَا رَحْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ ﴾. [آل عمران:١٥٩]

الله عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ). [خ٣٦٩ (٦٠١٣)/ م٣٣٩]

١٠٧٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ، يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي
 السَّمَاءِ).

#### • صحيح.

١٠٧٧ ـ (م) عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ يُحْرَمِ الرَّفْقَ، يُحْرَمِ الرَّفْقَ، يُحْرَمِ النَّغِيرَ).

١٠٧٨ ـ (م) عَنْ عائشةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (يَا عَائِشَةُ!
 إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَىٰ الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَىٰ الْعُنْفِ،
 وَمَا لَا يُعْطِي عَلَىٰ مَا سِوَاهُ).

### ٢٠ \_ باب: الرفق بالحيوان

اللهِ اللهُ اللهُ

١٠٨٠ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، الشَّتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْراً فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَكُ، يَأْكُلُ الثَّرَىٰ مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ

١٠٧٩ ـ (١) (خشاش الأرض): هوام الأرض وحشراتها.

بَلَغَ هَـذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَسْ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي، فَنَزَلَ الْبِثْرَ فَمَلاً خُفَهُ، ثُمَّ أَمُسَكَهُ بِفِيهِ، فَسَقَىٰ الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ). قالُوا: عُفَهُ، ثُمَّ أَمُسَكَهُ بِفِيهِ، فَسَقَىٰ الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ). قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنَّ لَنَا في الْبَهَائِمِ أَجُراً؟ فَقَالَ: (في كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنَّ لَنَا في الْبَهَائِمِ أَجُراً؟ فَقَالَ: (في كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجُرٌ).

المَّا ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهُ الل

٢١ ـ باب: فضل التواضع وتحريم التكبر
 قال تعالى: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

[الشعراء: ٢١٥]

وقال تعالى: ﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ﴾.

وقال تعالى: ﴿ وَلَا نُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْنَالٍ فَخُورٍ ﴾.

١٠٨٢ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ) قَالَ رَجُلُ: إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ الرَّجُلَ يُحِبُ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ: (إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُ الْجَمَالَ. الْكِبْرُ: بَطَرُ الْحَقِّ (۱)، وَغَمْطُ النَّاسِ (۲)). [۹۱٥]

١٠٨٢ ـ (١) (بطر الحق): هو جحد الحق وإنكاره ترفُّعاً وتجبُّراً.

<sup>(</sup>٢) (غمط الناس): احتقارهم.

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي (يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِداً مِنْهُمَا، اللهُ عَنْ نَازَعَنِي وَاحِداً مِنْهُمَا، اللهَيْتُهُ فِي النَّارِ).

#### • صحيح.

١٠٨٤ - (م) عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ خَطَبَهُمْ
 فَقَالَ: (إِنَّ اللهَ وَظَلْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ: أَنْ تَوَاضَعُوا، حَتَّىٰ لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَىٰ
 أَحَدٍ).
 [م(٢٨٦٥) (٦٤)/ د٥٩٥٤/ جه١٧٩٤]

### ۲۲ ـ باب: الرياء

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِ وَالْهَزَ عَالَمُ اللهُ وَالْمَانِ كَاللَّهِ عَالَهُ وَيَاآءَ ٱلنَّاسِ ﴾. وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ وَيَاآءَ ٱلنَّاسِ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ يُرَاّءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾. [النساء:١٤٢]

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَنَا أَغْنَىٰ الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَنَا أَغْنَىٰ الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَبَارَكُ مُنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِيرْكَهُ).

١٠٨٦ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ: (إِنَّ فِيكُمْ قَوْماً يَعْبُدُونَ وَيَدْأَبُونَ حَتَّىٰ يُعْجَبَ بِهِمُ النَّاسُ وَتُعْجِبَهُمْ نُفُوسُهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين. [حم١٢٨٨٦، ١٢٩٧٢]

### ٢٣ \_ باب: الأمانة

قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنَّتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾.

[النساء: ٥٨]

وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُرْ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ زَعُونَ ﴾. [المؤمنون: ٨]

١٠٨٧ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُ بَيْ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ، جَاءَهُ أَعْرَابِيٌ فَقَالَ: مَتَىٰ السَّاعَةُ؟ فَمَضَىٰ رَسُولُ اللهِ بَيْ فَالَ بَعْضُهُمْ: يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ. حَتَّىٰ إِذَا قَضَىٰ حَدِيثَهُ قَالَ: (أَيْنَ ـ أُرَاهُ ـ السَّائِلُ عَنِ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ. حَتَّىٰ إِذَا قَضَىٰ حَدِيثَهُ قَالَ: (أَيْنَ ـ أُرَاهُ ـ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ)؟ قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (فَإِذَا ضُيعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ)؟ قَالَ: (إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ السَّاعَةَ). قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: (إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ السَّاعَةَ). قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: (إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ السَّاعَةَ).

١٠٨٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ ائْتَمَنَك، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَك).
 [ده٣٥٣/ ت٢٦٤/ مي٢٦٣] إلَىٰ مَنِ ائْتَمَنَك، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَك).

• حسن صحيح.

١٠٨٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِلَّا قَالَ:
 (لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ).

• حديث حسن.

٢٤ - باب: (ولا تسألوا الناس شيئاً)
 ١٠٩٠ - (م) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ

<sup>.</sup>١٠٩٠ ـ (ت) هٰذا أدب عالٍ أن يعوِّد الإنسان نفسه أن يقوم بحاجات نفسه طالما هو قادر \_

رَسُولِ اللهِ ﷺ تِسْعَةً - أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً - فَقَالَ: (أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ! وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدِ بِبَيْعَةٍ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ قَالَ: (أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ)؟ فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ قَالَ: (أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ)؟ فَقَلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ قَالَ: (أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ)؟ قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا تُسْرِكُوا بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا تُسْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلُواتِ الْخَمْسِ، وَتُطِيعُوا - وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً - وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا). فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولِئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ، فَمَا النَّاسَ شَيْئًا). فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولِئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ، فَمَا النَّاسَ شَيْئًا). فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولِئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ، فَمَا النَّاسَ شَيْئًا). فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولِئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَدا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ.

٢٥ ـ باب: الأمر بالقوة وترك العجز
 وقال تعالى: ﴿ يَنْ عَنْ خُذِ ٱلْكِتَٰبَ بِقُوَّةً ﴾.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَثْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾. [القصص: ٢٦]

الْفَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وِفِي كُلِّ خَيْرٌ. الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وِفِي كُلِّ خَيْرٌ. الْفَوْمِنِ الضَّعِيفِ، وِفِي كُلِّ خَيْرٌ. الْفَوِيُ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَىٰ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وِفِي كُلِّ خَيْرٌ. الْفَرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزْ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا اَخْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزْ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَعْجَزْ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا نَقُلُ: قَدَرُ اللهِ، وَمَا شَاءً نَقُلُ: قَدَرُ اللهِ، وَمَا شَاءً فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ).

على ذلك، ولا يطلب مساعدة أحد، حتى ولو كان من أفراد أسرته، وقد سبق: أن الرسول على كان يكون في مهنة أهله، وأنه كان يخصف نعله. فمن أحب أن يكون على قدم لهؤلاء الصحابة الله الذين بايعوا النبي في فليعمل عملهم.

١٠٩١ \_ (ت) إن «لو» التي تعني التحسر علىٰ أمر مضىٰ، لا تفيد شيئاً، بل هي مضيعة للوقت، ولذا وجه الحديث إلىٰ عدم الالتفات لما مضىٰ والاستفادة من الوقت بما ينفع الإنسان، لا بالتحسر علىٰ الفائت.

٢٦ ـ باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين
 ١٠٩٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ مَنْ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ:
 (لَا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ).

٢٧ \_ باب: دفع سوء الظن

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَذِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِنَّ أَلْكَ بَعْضَ الطَّنِ إِثْرُ ﴾.

المَّدِهِ وَجُلٌ فَدَعَاهُ، فَجَاءَ، فَقَالَ: (يَا فُلَانُ! هَذِهِ زَوْجَتِي فُلانَهُ)، فَقَالَ: بِهِ رَجُلٌ فَدَعَاهُ، فَجَاءَ، فَقَالَ: (يَا فُلَانُ! هَذِهِ زَوْجَتِي فُلانَهُ)، فَقَالَ: يَا فُلَانُ! هَذِهِ زَوْجَتِي فُلانَهُ)، فَقَالَ: يَا زُسُولَ اللهِ عَلَيْمُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ: (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَىٰ الدَّم). [م٢١٧٤]

٢٨ ـ باب: التوكل على الله
 قال تعالى: ﴿ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُ المُتَوَكِّلِينَ ﴾.
 قال تعالى: ﴿ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُ المُتَوَكِّلِينَ ﴾.
 [آل عمران: ١٥٩]]

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۚ ﴿ . [الطلاق: ٣] الطلاق: ٣] الطلاق: ٣] الطلاق: ٣] الطلاق: ٣] الله عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (لَوْ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُوهَ عَلَىٰ اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُوهِ مَنْ تَوَكَّلِهِ، لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، وَنَكُم كُنْتُمْ تَوَكَّلُوهُ عِلَىٰ اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، وَتَرُوحُ بِطَاناً (٣) . [ت ١٦٤٤] ج ١٦٤٤]

١٠٩٤ \_ (١) (تغدو): تخرج في أول النهار.

<sup>(</sup>٢) (خماصاً): جياعاً.

<sup>(</sup>٣) (بطاناً): ممتلئة البطون.

## ٢٩ ـ باب: إصلاح ذات البين

قال تعالى: ﴿ فَأَتَّقُوا أَللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمٌّ ﴾. [الأنفال: ١]

وقال تعالى: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجْوَالُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ اللَّهِ مَنْ أَمَرَ اللَّهِ مَا أَمَرَ اللَّهِ مَا أَمَرَ اللَّهِ مَا أَمَرَ اللَّهِ مَا أَمْرَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

الله عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ)؟ قَالُوا: بَلَىٰ، أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ)؟ قَالُوا: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ (١٠) يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ (١٠) الْجَالِقَةُ (٢٠). [د٩١٩٤/ ت٢٥٠٩]

#### • صحيح.

## ٣٠ \_ باب: إقالة عثرات ذوي الهيئات

المَّوْنِ اللهِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ فَيْنَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَقِيلُوا وَ اللهِ اللهُ عَنْرَ اتِهِمْ اللهِ الْحُدُودَ). [٤٣٧٥]

#### • صحيح.

٣١ \_ باب: الدال على الخير كفاعله

قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلَّهِرِ وَٱلنَّقُوكَ ﴾. [المائدة: ٢]

١٠٩٧ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ يَسْتَحْمِلُهُ،

١٠٩٥ \_ (١) (فساد ذات البين): يعنى: العداوة والبغضاء.

<sup>(</sup>٢) (الحالقة): التي تستأصل الدين.

١٠٩٦ \_ (١) (ذوي الهيئات): قال الشافعي: من لم يظهر منه ريبة.

فَلَمْ يَجِدُ عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُهُ، فَدَلَّهُ عَلَىٰ آخَرَ فَحَمَلَهُ، فَأَتَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: (إِنَّ الدَّالَّ عَلَىٰ الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ). [ت٢٦٧]

• حسن صحيح.

### ٣٢ \_ باب: الحلم والتؤدة والسمت الصالح

قال تعالى: ﴿ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْكَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ وَٱلْكَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

١٠٩٨ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ أَشَجُّ بْنُ عَصَرٍ (١) قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ فِيكَ خُلِّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ ﷺ)، قُلْتُ: مَا هُمَا؟ قَالَ: (الْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ)، قُلْتُ: أَقَدِيماً كَانَ فِيَ أَمْ قُلْتُ: مَا هُمَا؟ قَالَ: (الْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ)، قُلْتُ: أَقْدِيماً كَانَ فِيَ أَمْ حَدِيثاً، قَالَ: (بَلْ قَدِيماً)، قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَىٰ خُلَّتَيْنِ يَعِيماً.
[حم١٧٨٢٨]

• إسناده صحيح.

الْأَعْمَشُ: وَلَا عَنِ النَّبِيِّ عَنْ سَعْدِ بن أَبِي وقاصٍ \_ قَالَ الْأَعْمَشُ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّغِيْ عَمَلِ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّغِيْ عَمَلِ الْآخِرَةِ).

• صحيح.

١١٠٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ

١٠٩٨ \_ (١) هو أشج عبد القيس.

١٠٩٩ \_ (ت) إذا عزمت على عمل من أعمال الخير فأنفذه؛ لأنك إذا أخرته، ربما حال الشيطان بينك وبين إنفاذه.

الْهَدْيَ الصَّالِحَ<sup>(١)</sup>، وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ، وَالِاقْتِصَادَ<sup>(٢)</sup> جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ).

• حسن.

# ٣٣ \_ باب: أنزلوا الناس منازلهم

الله عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ، إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ، وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ).
 [٤٨٤٣]

• حسن.

## ٣٤ \_ باب: الاقتصاد في الحب والبغض

اَرَاهُ رَفَعَهُ - مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - أَرَاهُ رَفَعَهُ - فَالَ: (أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْناً مَا، عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْماً مَا، وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْناً مَا، عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْماً مَا).
 ات ١٩٩٧]

• صحيح.

الرَّجُلُ أَخَاهُ؛ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ). [د١٢٤/ ت٢٩٦/ والملحق ٢٥٠٢]

• صحيح.

٣٥ ـ باب: يترك المسلم ما لا يعنيه
 قال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ ﴾.[خافر:١٩]

١١٠٠ \_ (١) (الهدي الصالح): هدي الرجل: حاله ومذهبه وهيئته.

<sup>(</sup>۲) (الاقتصاد): سلوك القصد في الأمور وهو الاعتدال.

وقال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾. [المؤمنون:٣] عَالَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَوْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ). [ت٢٩٧٦/ جه٣٩٧]

• صحيح.

#### ٣٦ \_ باب: مخالطة الناس

الْمُسْلِمُ الَّذِي الْمُسْلِمُ الَّذِي النَّبِيِّ الْمُسْلِمِ اللَّذِي الْمُسْلِمُ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ، وَلَا يَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ).

[ت/٢٥٠٧/ جه٢٣٢]

• صحيح.

## ٣٧ \_ باب: عظم حرمة المؤمن

المنبَرَ فَنَادَىٰ بِصَوْتِ رَفِيعٍ، فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلَىٰ بِصَوْتٍ رَفِيعٍ، فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلَىٰ قَلْبِهِ، لَا تُؤذُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، وَلَا تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، تَتَبَعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَعَ الله عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ، وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ).

قَالَ: وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْماً إِلَىٰ الْبَيْتِ، أَوْ إِلَىٰ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: مَا أَعْظَمَ كُرْمَةً عِنْدَ اللهِ مِنْكِ. [ت٢٠٣٢]

• حسن صحيح.

# ٣٨ ـ باب: خير الناس وشرهم

### • صحيح.

النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ لِلْمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَىٰ يَدَيْهِ).

• حسن.

## ٣٩ \_ باب: كظم الغيظ

قال تعالى: ﴿ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظَ ﴾. [آل عمران: ١٣٤]

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَعْظُمُ أَجْراً عِنْدَ اللهِ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ، كَظَمَهَا عَبْدُ ابْتِغَاءَ جُرْعَةٍ أَعْظُمُ أَجْراً عِنْدَ اللهِ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ، كَظَمَهَا عَبْدُ ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ).

#### • صحيح.

٤٠ ـ باب: شكر المعروف ومكافأته
 قال تعالى: ﴿ وَمَن شَكْرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ﴿ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴾ . [القمان: ١٤]

١١١٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ
 لَا يَشْكُرُ النَّاسَ).

#### • صحيح.

الله عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (مَنْ أَعْطِيَ عَطَاءً، فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ (١)، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ، فَمَنْ أَثْنَىٰ بِهِ أَعْطِي عَطَاءً، فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ (١)، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ، فَمَنْ أَثْنَىٰ بِهِ فَعَنْ أَثْنَىٰ بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ). [د١٩٨٣، ٤٨١٤، ٤٨١٤/ ت٢٠٣٤]

#### • حسن.

النَّنَاءِ). اللهِ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْراً، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ).

#### • صحيح

# ٤١ - باب: في المشورة

قال تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾.

الْمُسْتَشَارُ اللهِ ﷺ: (الْمُسْتَشَارُ اللهِ ﷺ: (الْمُسْتَشَارُ اللهِ ﷺ: (الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ).

١١١١ ـ (١) (فليجز به): أي: فليفعل مقابله.

## ٤٢ \_ باب: كفارة المجلس

غَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِك: سُبْحَانَك اللَّهُمَّ مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِك: سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْك؛ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا وَبِحَمْدِك، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْك؛ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِك). واللفظ للترمذي. [د٨٥٨٦/ ت٣٤٣٣]

• صحيح.

### ٤٣ ـ باب: المجالس أمانة

الَّهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ، ثُمَّ الْتَفَتَ<sup>(١)</sup> فَهِيَ أَمَانَةٌ). [د٨٦٨م/ ت١٩٥٩]

• حسن.

## ٤٤ \_ باب: النهى عن التجسس

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَحَسُّواْ وَلَا يَغْشَبُ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾. [الحجرات:١٢]

فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةٌ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ نَفَعَهُ اللهُ تَعَالَىٰ بِهَا.

١١١٥ \_ (١) (ثم التفت): ومعنىٰ التفت هنا، أنه يشير لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمع حديثه أحد، وأنه خصه بحديثه، فالالتفات قائم مقام قوله: أكتم لهذا عني، فهو أمانة عندك.

١١١٧ - عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقِيلَ: هَذَا فُلَانٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْراً، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنِ التَّجَسُسِ، وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذْ بِهِ.
 وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذْ بِهِ.

• صحيح الإسناد.

40 ـ باب: الرجل يدفع عن عرض أخيه
 111۸ ـ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: (مَنْ رَدَّ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

• صحيح.

### ٤٦ \_ باب: ما جاء في المزاح

١١١٩ عَنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ قَـالَ: قَـالُـوا: يَـا رَسُـولَ اللهِ، إِنَّـكَ تُدَاعِبُنَا، قَالَ: (إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًاً).
 [ت١٩٩٠]

• صحيح.

يَا رَسُولَ اللهِ، احْمِلْنِي، قَالَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، احْمِلْنِي، قَالَ النَّبِيُ ﷺ (إِنَّا حَامِلُوكَ عَلَىٰ وَلَدِ لَا رَسُولَ اللهِ، احْمِلْنِي، قَالَ النَّبِيُ ﷺ (إِنَّا حَامِلُوكَ عَلَىٰ وَلَدِ نَاقَةٍ)، قَالَ: وَمَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (وَهَلْ تَلِدُ النَّاقَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (وَهَلْ تَلِدُ النَّاقَةِ؟)، قَالَ: النَّوقُ). [د (١٩٩٨ عَلَى اللهُ النَّوقُ).

• صحيح.

المَالاً مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَانْطَلَقَ مُحَمَّدٍ ﷺ إَلَىٰ حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ، فَفَزِعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَحِلُ لِمُسْلِم أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِماً).

[دامَعْلِم أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِماً).

#### ٤٧ \_ باب: الجلوس بين الظل والشمس

المَّا مِعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم ﷺ: (إِذَا كَانَ أَحُدُكُمْ فِي الشَّمْسِ - وَقَالَ مَحْلَدٌ: فِي الْفَيْءِ - فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُ، وَصَارَ بَعْضُهُ فِي الظِّلِّ؛ فَلْيَقُمْ). [٤٨٢١]

#### • صحيح.

الظّلِ الطّلِلِيِّ عَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُقْعَدَ بَيْنَ الظّلِ الظّلِلِيّ وَالشَّمْسِ.

• صحيح.

## ٤٨ \_ باب: آداب الجلوس مع الجماعة

اَنَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ النَّبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيِّ ﷺ جَلَسَ المَّرَةَ عَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيِّ ﷺ جَلَسَ المَّكَامِ المَّكَامِي المَّكَامِي المَّكَامِي المَّكَامِي المَّكَامِي المَكامِي المَكامِي المُكامِي المُكا

#### • صحيح.

١١٢٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:
 (لَا يَحِلُ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ؛ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا).

[د١٤٨٤، ٥١٨٤/ ت٢٥٧٢]

□ وفي رواية لأبي داود: (لَا يُجْلَسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ؛ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا).

• حسن صحيح.

## ٤٩ ـ باب: النوم على طهارة

النّبِيِّ قَالَ: (مَا مِنْ مُسْلِم عَنِ النّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ مُسْلِم يَئِيُّ قَالَ: (مَا مِنْ مُسْلِم يَئِيثُ عَلَىٰ ذِكْرٍ طَاهِراً، فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَسْأَلُ اللهَ خَيْراً مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ إِلّا أَعْطَاهُ إِيّاهُ).

• صحيح.

44 45 45

# الفصل الثالث

### البر والصلة

# ١ \_ باب: الأرواح جنود مجندة

الأَرْوَاحُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ (١)، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ). [٢٦٣٨] وفي رواية: (النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالَّذَهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا. وَالأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ).

# ٢ \_ باب: الناس كإبل لا راحلة فيها

الم ١١٢٨ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَسِيعُ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ﴿ اللّهِ يَسِيعُ لَا تَكَادُ تَجِدُ رَسُولَ اللهِ يَسِيعُ يَقُولُ: (إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِاتَةِ، لَا تَكَادُ تَجِدُ رَسُولَ اللهِ يَسِيعُ يَقُولُ: (إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِاتَةِ، لَا تَكَادُ تَجِدُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ الللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهُ اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>117</sup>٧ \_ (١) (الأرواح جنود مجندة): قال الخطابي: يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشر، والصلاح والفساد، فإن الخير من الناس يحن إلى شكله، والشرير \_ نظير ذلك \_ يميل إلى نظيره. فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشر، فإذا اتفقت تعارفت، وإذا اختلفت تناكرت. ويحتمل: أن يراد الإخبار عن بدء الخلق في حال الغيب على ما جاء أن الأرواح خلقت قبل الأجسام، وكانت تلتقي، فلما حلت بالأجسام تعارفت بالأمر الأول، فصار تعارفها وتناكرها على ما سبق من العهد المتقدّم.

۱۱۲۸ \_(۱) (لا تكاد تجد فيها راحلة): الراحلة: هي النجيبة من الإبل للركوب وغيره، فهي كاملة الأوصاف فإذا كانت في إبل عرفت.

# ٣ - باب: حق المسلم علىٰ المسلم

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَّةً ﴾. [الحجرات: ١٠]

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَ اللهُ وَاللهُ ا

اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتّبَاعُ المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتّبَاعُ المَسْلِمِ عَلَىٰ المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ). [خ١٢٤٠/ م٢١٦٢]

وفي رواية لمسلم: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ سِتٌّ). قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلَّمُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ سِتٌّ). قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلَّمُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ سِتٌّ). قِيلَ: مَا شُنَّ مُعَدَّهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَعَدَهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَبَعْهُ).

□ وفي رواية لمسلم: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَخْفِرُهُ. التَّقْوَىٰ هَاهُنَا) وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَخْذُلُهُ، وَلَا يَخْقِرُهُ أَنْ يَخْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَىٰ (بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ).

ومعنىٰ الحديث: أن الرجل الجواد الذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم
 ويكشف كربهم، عزيز الوجود كالراحلة في الإبل الكثيرة.

# ٤ \_ باب: تراحم المؤمنين وتعاونهم

قال تعالى: ﴿ وَأَلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعَضُكُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ ﴾ [النوبة: ٧١]

وقال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلَّهِرِ وَٱلنَّقُوكُّ ﴾. [المائدة: ٢]

اللَّهُ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ وَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (المُؤْمِنُ لِللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (المُؤْمِنُ لِللَّمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًاً). وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

[ - 1337 (113) 40107]

## □ ولم يذكر مسلم تشبيك الأصابع.

المُؤْمِنِينَ: في تَرَاحُمِهِمْ، وَتَوَادِّهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَىٰ اللهُ عَيْقَ: (تَرَىٰ اللهُوْمِنِينَ: في تَرَاحُمِهِمْ، وَتَوَادِّهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَىٰ عُضُواً، تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّىٰ). [خ٢٠١١/ ٢٥٨٦]

#### ٥ \_ باب: بر الوالدين

قال تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُـرْبَى﴾. [النساء:٣٦]

النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَوْفَىٰ، عَنْ أَبِيِّ بُنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّارَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، أَنَّ مَخَلَ النَّارَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، فَأَبُعَدَهُ اللهُ وَأَسْحَقَهُ). [حم١٩٠٢ - ١٩٠٢٩، ١٩٠٨]

### • إسناده صحيح.

#### ٦ \_ باب: الوصية بالجار

قال تعالى: ﴿وَٱلْجَادِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَادِ ٱلْجُنُبِ وَٱلْصَاحِبِ بِٱلْجَنْبِ﴾. ١١٣٤ - (ق) عَنْ عَائِشَةَ فَيْهَا، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: (ما زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالجَارِ، حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّئُهُ).
 ١٦٦٢ م١٦٦٤]

النّبِيَ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ: أَنَّ النَّبِيَ عَنْ قَالَ:
 (وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ)، قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟
 قالَ: (الَّذِي لَا يَأْمَنُ جارُهُ بَوَائِقَهُ(١)).

١١٣٦ - (خ) عَنْ عائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

الله عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا أَبَا ذَرًّ، إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَك). [م٢٦٢ (١٤٢)]

٧ ـ باب: الإحسان إلى اليتيم والأرملة والمسكين
 قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا نَقْهَرُ ﴾.

وقال تعالى: ﴿قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَالْلِتَكُىٰ وَٱلْسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ﴾.

السَّاعِي عَلَىٰ الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فَي سَبِيلِ اللهِ)، وَأَحْسِبُهُ (السَّاعِي عَلَىٰ الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فَي سَبِيلِ اللهِ)، وَأَحْسِبُهُ وَالسَّاعِي عَلَىٰ الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فَي سَبِيلِ اللهِ)، وَأَحْسِبُهُ قَالَ \_ يَشُكُ الْقَعْنَبِيُ \_ ـ: (كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ). قَال \_ يَشُكُ الْقَعْنَبِيُ \_ ـ: (كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ). [خ٧٩٨٢]

الْجَنَّةِ هَكَذَا). وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَىٰ، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئاً. [خ٤٠٣٥]

١١٣٥ \_ (١) (بوائقه): جمع بائقة، وهي: الغائلة والداهية والفتك.

#### ٨ \_ باب: الضيافة

118٠ - (ق) عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعَتْ أُذُنَايَ، وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُ يَكِيُّ فَقَالَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ الآخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضَّيَافَةُ جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضَّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُو صَدَقَةٌ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً، أَوْ لِيَصْمُتْ). [خ7٠١٩/ م: اللقطة ٤٨ (١٤)]

٩ ـ باب: استحباب المواساة بفضول المال
 قال تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ خُرِّدِهِ مِسْكِينًا وَيَشِمًا وَأَسِيرًا﴾.
 [الإنسان: ٨]

قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ، حَتَّىٰ رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لأَحَقَّ لأَحَقَّ لأَحَقَّ لأَحَقَّ لأَعْدَل أَنْهُ لا حَقَّ لأَحَدِ مِنَّا فِي فَصْلِ.

# ١٠ \_ باب: النهي عن الشح

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَيِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ﴾. الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالشُّحِّ! فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ: أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَنَاكُمْ وَالشُّحِّ: أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَنَجُرُوا). [د١٦٩٨]

• صحيح.

## ١١ \_ باب: في الأصحاب

قال تعالى: ﴿ وَآصَيْرَ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً ﴿ ﴾.

اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (لَا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِناً، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيِّ<sup>(۱)</sup>). [د۲۹۲/ تـ۲۹۹٥/ مي٢١٠]

• حسن.

١١٤٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (الرَّجُلُ عَلَىٰ دِينِ
 خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ).

• حسن.

\* \* \*

١١٤٣ \_ (١) (إلَّا تقي): قال الخطابي: هذا إنما جاء في طعام الدعوة دون طعام الحاجة، والمعنى: لا تؤالف من ليس من أهل التقوى والورع، ولا تتخذه جليساً، تطاعمه وتنادمه.

# الفصل الرَّابع

## أداب اللسان وأفاته

#### ١ \_ باب: حفظ اللسان

قال تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾. [ق:١٨]

الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا (١)، يَزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا (١)، يَزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا (١)، يَزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْعَبْدَ مِمَّا بَيْنَ الْعَبْدِ لَيَعْدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ).

□ وفي رواية لمسلم: (أَبْعَدَ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ).

١١٤٦ ـ (خ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ
 يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ). [خ١٤٧٤]

١١٤٧ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا النَّجَاةُ؟
 قَالَ: (أَمْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُك، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِك).

١١٤٥ \_(١) (ما يتبين فيها): معناه: لا يتدبرها ولا يتفكر في قبحها، ولا يخاف ما يترتب عليها، ولهذا كالكلمة عند السلطان وغيره من الولاة، وكالكلمة التي يترتب عليها إضرار مسلم، وكالكلمة التي تعارض معنىٰ التوحيد.

<sup>(</sup>ت) الأحاديث الواردة في خطر اللسان كثيرة، ولعل لهذا الحديث من أشدها، وكذلك حديث معاذ الذي سبق ذكره، فالنجاة في حفظ اللسان وفي تفحص الكلمة قبل أن تخرج من الفم.

٢ \_ باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع

قال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفَوَّادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَالَ مَا سَمِعَ). [م المقدمة ٥]

٣ ـ باب: التزام الصدق وترك الكذب
 قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾.
 التوبة:١١٩]

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾. [النحل:١٠٥]

النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ النَّهِ ، عَنِ النَّهِ عَلَىٰ قَالَ : (إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَىٰ الْبِرِّ الْبِرِّ يَهْدِي إِلَىٰ الجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَىٰ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّىٰ يَكُونَ صِدِّيقاً . وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَىٰ الْفُجُورِ (١) ، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَىٰ الْفُجُورِ (١) ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ ، حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَىٰ النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ ، حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَاباً ) .

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ قَالَ (مَنْ قَالَ: (مَنْ قَالَ (مَنْ قَالَ (مَنْ قَالَ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ قَالَ (مَنْ قَالَ (مَنْ قَالَ اللهِ ﷺ) : تَعَالَ هَاكَ، ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ فَهِيَ كَذْبَةٌ).

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

١١٤٩ \_ (١) (البر): اسم جامع لكل خبر.

<sup>(</sup>٢) (الفجور): العصيان.

## ٤ - باب: ما يباح من الكذب

اللهِ عَنْ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عُقْبَةَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَٰولُ: (لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي (١) خَيْراً، أَوْ يَقُولُ: (لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي (١) خَيْراً، أَوْ يَقُولُ خَيْراً).

وزاد في رواية لمسلم: وقالت: وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ
 مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبُ، وَالإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ،
 وَحَدِيثُ الرَّجُل امْرَأْتَهُ، وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا.

# ٥ \_ باب: الألد الخصم

قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ, فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴾. [البقرة:٢٠٤]

١١٥٢ \_ (ق) عَنْ عَائِشَة ﴿ عَنْ النَّبِي ﷺ قالَ: (إِنَّ أَبْغَضَ النَّبِي ﷺ قالَ: (إِنَّ أَبْغَضَ الرَّجَالِ إِلَىٰ اللهِ الأَلَدُ (١٤٥٧/ م٢٦٦٨).

الله عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللَّسَانِ). [حم١٤٣، ١٤٣]

• إسناده قوي.

٦ باب: تحريم الغيبة والنميمة وقول الزور
 قال تعالى: ﴿ وَلَا يَغْنَبُ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾.
 الحجرات: ١٢]

١١٥١ ـ (١) (فينمي): إذا بلغ الحديث على وجه الإصلاح.

١١٥٢ \_ (١) (الألد): المجادل.

وقال تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۞ هَمَّاذٍ مََشَّآمِ بِنَمِيمٍ﴾. [القلم:١١،١٠]

وقال تعالى: ﴿وَالْجَنَـٰنِبُواْ فَوْلِكَ الزُّورِ﴾. [الحج:٣٠]

١١٥٤ - (ق) عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَجُلاً يَرُفَعُ الحَدِيثَ إِلَىٰ عُثْمَانَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: يَرُفَعُ الحَدِيثَ إِلَىٰ عُثْمَانَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ (١٠).
 (لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ (١٠).

الله عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَمَهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَمَهُ اللهِ عَلَمَهُ اللهِ عَلَمَهُ اللهِ عَلَمَهُ اللهُ عَدْعُ اللهُ عَمْلَ بِه، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ).

اَتَدْرُونَ مَا الْغِيْبَةُ)؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (فَرَكُونَ اللهِ ﷺ قَالَ: (أَتَدْرُونَ مَا الْغِيْبَةُ)؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (فِرْكُوكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ) قِيلَ: أَفْرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: (إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ؟ فَقَدْ بَهَتَهُ اللهُ الْمُ يَكُنْ فِيهِ؟ فَقَدْ بَهَتَهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ؟ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ؟ فَقَدْ بَهَتَهُ (۱)).

الله عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ، يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ، يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ لَحُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ). [د۸۷۸، ٤٨٧٩]

• صحيح.

١١٥٨ \_ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

١١٥٤ \_ (١) (قتات): أي: نمام.

١١٥٦ \_ (١) (بهته): البهتان: هو الباطل.

(يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ).

#### • حسن صحيح.

## ٧ - باب: ما جاء في ذي الوجهين

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوا إِنَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾. [البقرة: ١٤]

النّبِيُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ قَالَ: قَالَ النّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ قَالَ: قَالَ النّبِي عَلَى: (تَجِدُ مِنْ شِرَارِ النّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الّذِي يَأْتِي هَوُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَوُلاءِ بِوَجْهٍ). [خ٨٥٦٥ (٣٤٩٤)/ م: البر والصلة ٢٥٢٦ (٩٨)]

# ٨ \_ باب: المجاهرة بالمعاصي

قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمَتُمْ عَذَابُ ٱلِيُمُ فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾.

اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَى أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَمَلَ يَقُولُ: (كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَىٰ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنْ مِنَ المُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ، فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ اللهُ الْبَارِحَة كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ باتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ مِيثَرَ اللهِ عَنْهُ).

[خ707-م 199]

# ٩ \_ باب: النهي عن السباب

قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا أَكْتَسَبُواُ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِنْمَا مُبِينًا ﴾. النّبِيّ ﷺ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: (سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ). [خ٨٤/ م٢٤]

مَا قَالَا<sup>(۱)</sup>، فَعَلَىٰ الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ). [م٢٥٨٧]

١٠ ـ باب: النهي عن التحاسد والتدابر والظن
 قال تعالى: ﴿ وَمِن شُكِرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾.
 وقال تعالى: ﴿ إِنَ بَعْضَ الظَّنِ إِنْرُ ﴾.

المَّاكُمْ وَالظَّنَّ (١) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

١١٦٥ - عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (دَبِّ إِلَيْكُمْ

١١٦٢ ـ (١) (المستبان ما قالا): معناه: إن إثم السباب الواقع بين اثنين يقع على البادئ منهما، إلا إذا اعتدى الطرف الآخر.

۱۱٦٣ \_ (١) (إياكم والظن): المراد بالظن هنا: التهمة التي لا سبب لها.
 (٢) (ولا تحسسوا ولا تجسسوا): معناهما: لا تبحثوا عن عيوب الناس، ولا تتعوها.

<sup>(</sup>٣) (ولا تناجشوا): النجش، أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها إضراراً بغيره.

دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ: الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ: تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّىٰ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّىٰ تُوا الْجَنَّةُ وَلَكُمْ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُواللِمُ اللَّهُ اللللْمُ الللِمُ ا

• حسن.

# ١١ ـ باب: من قال لأَخيه يا كافر

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ أَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (أَيُّمَا رَجُلِ قَالَ الأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا).

١١٦٧ - (خ) عَنْ أَبِي ذَرُّ ﴿ اللهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ؛ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ؛ إِلَّا ارْتَدَتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَا يَرْمِيهِ بَالْكُونُ مِنْ مَاحِبُهُ كَذَلِك).

### ١٢ ـ باب: النهى عن اللعن

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: (لَا يَنْبَغِي أَلَى اللهِ عَنْ قَالَ: (لَا يَنْبَغِي لِمِكَانِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: (لَا يَنْبَغِي لِمِكِنِ لَمَّاناً).

۱۱٦٦ \_ (ت) فيه النهي عن لهذا السلوك، لما يترتب عليه من خطر، فإذا قال الرجل لآخر: يا كافر، ولم يكن كافراً، فقد كفر القائل، وما حاجة الإنسان أن يعرض نفسه لمثل لهذه المواقف؟!

۱۱۹۸ ـ (ت) المطلوب من المسلم أن يبتعد عن هذه الكلمة «اللعن» ولا يجريها على لسانه ولا يعوده عليها.

١١٧٠ - (م) وَعَنْهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: (إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَاناً، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً). [م٢٥٩٩]

الله عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَىٰ نَاقَةٍ، فَضَجِرَتْ، فَلَعَنَتُهَا. فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: (خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ).

قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأَنِّي أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ، مَا يَعْرِضُ لَهَا [م٥٩٥]

# ١٣ ـ باب: ما جاء في المدح

١١٧٢ - (ق) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: أَثْنَىٰ رَجُلٌ عَلَىٰ رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ وَقَالَ: (وَيُللَك! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِك، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِك، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِك، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِك، مَرَاراً، ثُمَّ قَالَ: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحاً أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ، صَاحِبِك). مِرَاراً، ثُمَّ قَالَ: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحاً أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: أَخْسِبُهُ وَلَا أُزَكِّي عَلَىٰ اللهِ أَحَداً، أَحْسِبُهُ وَلَا أُزَكِّي عَلَىٰ اللهِ أَحَداً، أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ).

1 1 1 1 1 الله عَنْ هَمَّامِ بُنِ الْحَارِثِ: أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ، فَعَمِدَ الْمِقْدَادُ، فَجَثَا عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَكَانَ رَجُلاً ضَحْماً، فَجَعَلَ عُثْمَانَ، فَعَمِدَ الْمِقْدَادُ، فَجَثَا عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَكَانَ رَجُلاً ضَحْماً، فَجَعَلَ يَحْثُو فِي وَجُهِهِ الْحَصْبَاءَ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا شَأْنُك؟ فَقَالَ: إِنَّ يَحْثُو فِي وَجُهِهِ الْحَصْبَاءَ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا شَأْنُك؟ فَقَالَ: إِنَّ رَشُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَالْمَالُ اللهِ عَلَيْهُ الْمَدَّاحِينَ، فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ النَّرَابَ).

الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلُ مِنَ الْخَيْرِ، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: (تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَىٰ الْمُؤْمِنِ).
[م٢٦٤٢]

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ وَإِذَا أَسَأْتُ؟ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (إِذَا سَمِعْتَ لَي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتَ؛ فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ: قَدْ أَسَأْتَ؛ فَقَدْ أَسَأْتَ؛ فَقَدْ أَسَأْتَ؛

#### • صحيح.

#### • حسن صحيح.

#### ١٤ \_ باب: كتمان السر

قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُر لِأَمَنَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ دَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨] قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُر لِأَمَنَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ دَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨] ١١٧٧ ــ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم خَلْفَهُ ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا ، لَا أُحَدِّتُ بِهِ أَحَداً مِنَ النَّاسِ . [م٣٤٢ و٢٤٢٩]

#### ١٥ ـ باب: اشفعوا تؤجروا

قال تعالى: ﴿ مَنْ يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ﴾. [النساء: ٨٥]

الله عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ، أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، قَالَ: (اشْفَعُوا تُؤجَرُوا، وَيَقْضِي اللهُ عَاءَهُ السَّائِلُ، أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، قَالَ: (اشْفَعُوا تُؤجَرُوا، وَيَقْضِي اللهُ عَامَىٰ لِلسَّائِنُ نَبِيِّهِ ﷺ ما شَاء). [خ٢٦٢٧م ٢٦٢٧]

### ١٦ ـ باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

قال تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾. [آل عمران:١٠٤]

١١٧٩ - عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ أَنَّهُ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ تَقُرَؤُونَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيَكُمْ أَنفُسَكُمُ اللهِ عَشُرُكُم مَن ضَلَ إِذَا الْمَتَدَيِّتُمْ ﴿ المائدة:١٠٥]، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ، فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَىٰ يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ، فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَىٰ يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ).

[د٨٣٣٨/ ت٨٦٦/ جه٥٠٤]

#### • صحيح.

الله المَنْ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (وَالَّذِي النَّبِيِّ اللهُ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَنْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ). [ت٢١٦٩]

#### • حسن.

الما الله عن الْعُرْسِ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ، كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا \_ وَقَالَ مَرَّةً: عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ، كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا \_ وَقَالَ مَرَّةً: أَنْكَرَهَا \_ كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ أَنْكَرَهَا \_ كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا } أَنْكَرَهَا \_ كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا).

#### • حسن.

١١٨٢ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ خَطِيباً

فَكَانَ فِيمًا قَالَ: (أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلاً هَيْبَةُ النَّاسِ، أَنْ يَقُولَ بِحَقَّ إِذَا عَلِمَهُ).

قَالَ: فَبَكَىٰ أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ: قَدْ وَاللهِ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ، فَهِبْنَا. [جه٤٠٠٧] • صحيح.

١٧ ـ باب: الحكاية علىٰ سبيل السخرية
 قال تعالى: ﴿وَثِلُ لِكُلِ هُمَزَةِ لُمُزَةٍ لُمُزَةٍ ﴾.

١١٨٣ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةً
 كَذَا وَكَذَا - تَعْنِي: قَصِيرَةً - فَقَالَ: (لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ).

قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَاناً، فَقَالَ: (مَا أُحِبُ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَاناً، وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا).

• صحيح.

## الفصل الخامس

#### أداب السلام

قال تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِينُم بِنَجِيَةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ۖ أَوْ رُدُّوهَا ۗ﴾. [النساء: ٨٦]

## ١ \_ باب: (أفشوا السلام بينكم)

١١٨٤ ـ (م) عَـنْ أَبِــي هُــرَيْــرَةَ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّىٰ تَحَابُوا، أَوَ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ).

### ٢ - باب: يسلم القليل على الكثير

الله عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَىٰ المَاشِي، وَالمَاشِي عَلَىٰ الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَىٰ الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَىٰ الْكَاهِرِ، وَالْقَلِيلُ عَلَىٰ الْكَاهِرِ، وَالْقَلِيلُ عَلَىٰ الْكَامِرِ).

وفي رواية للبخاري: (يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَىٰ الْكَبِيرِ، وَالمَارُّ عَلَىٰ الْكَبِيرِ، وَالمَارُّ عَلَىٰ الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَىٰ الْكَثِيرِ).

#### ٣ - باب: السلام على من عرفت وغيره

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـمْرِو: أَنَّ رَجُـلاً سَـأَلَ رَجُلاً سَـأَلَ رَجُلاً سَـأَلَ رَجُلاً سَـأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: (تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ). [خ١٢/ ٣٩]

#### ٤ \_ باب: السلام علىٰ الصبيان

الله عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مالِكِ عَنْ أَنَّهُ مَرَّ عَلَىٰ صِبْيَانِ فَسَلَّمَ عَلَىٰ مِبْيَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: كانَ النَّبِيُ ﷺ يَفْعَلُهُ. [خ٢١٦٨/ م٢١٦]

٥ \_ باب: فضل السلام ومن بدأ به وتكراره

النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَام). قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ أَوْلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

• صحيح.

الْتَهَىٰ اللهِ ﷺ: (إِذَا انْتَهَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا انْتَهَىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ الْمَجْلِسِ؛ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الْأُولَىٰ بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ).

[د٥٢٠٨] ٢٧٠٦]

• حسن صحيح.

#### ٦ \_ باب: السلام على النساء

١١٩٠ - عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ يَزِيدَ قالتْ: مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي نِسْوَةٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا.
 إنسُوةٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا.

• صحيح.

#### ٧ \_ باب: ما جاء في القيام

ا ١١٩١ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا، لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ
 كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ.

#### ٨ \_ باب: المصافحة

المُصَافَحَةُ في اللهِ المُصَافَحَةُ في اللهِ المُصَافَحَةُ في المُصَافَحَةُ في المُصَافَحَةُ في اللهِ النَّبِيُ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي

١١٩٣ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، فَيَتَصَافَحَانِ؛ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرقا).

• صحیح. [د۲۱۲۵/ ت۲۷۲۷/ جه۳۰۷۳]

٩ ـ باب: كيفية السلام على أهل الكتاب

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ، فَقُلْ: وَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ، فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمُ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُلْ: وَعَلَيْكَ). [خ٧٦٢/ م٢١٦٤]

\* \* \*

### الفصل السادس

### ما جاء في الشعر والألفاظ واللهو

#### ١ \_ باب: ما جاء في الشِعر

قال تعالى: ﴿ وَٱلشُّعَرَاءُ يَنَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُدَ ١ الَّهُ أَلَوْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِ وَادِ يَهِيمُونَ ١ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلنَّصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾. [الشعراء: ٢٢٤ \_ ٢٢٧]

١١٩٥ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا اللَّبِيُّ عَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ. وَكَادَ [ + ۲۰۱۲ (۲۱۱۸۳)/ م۲۰۲۲] أُمَيَّةُ بْنُ أَبِى الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ).

١١٩٦ \_ (خ) عَن ابن عمر ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: (لأَن يَمتلئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحاً، خيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يمتلئَ شِعراً). [خ٦١٥٤]

١١٩٧ \_ (خ) عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ [خ٥٤١٦] مِنَ الشُّعْرِ حِكْمَةً).

١١٩٨ \_ (م) عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْماً ، فَقَالَ: (هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْعًا )؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: (هِيهِ) فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتاً. فَقَالَ: (هِيهِ)، ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتاً. فَقَالَ: (هِيهِ) حَتَّىٰ أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتِ. [90077]

١١٩٩ \_ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ اللهَ ﷺ قَدْ أَنْزَلَ فِي الشِّعْرِ مَا أَنْزَلَ، فَقَالَ: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنَّ مَا تَرْمُونَهُمْ بِهِ نَضْحُ النَّبْل).

[حم١٥٧١، ٢٧١٧، ٥٨٧٥١ ٢٨٧٥١]

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

### ٢ \_ باب: إن من البيان سحراً

١٢٠٠ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ ﴿ اللهِ مِنَ المَشْرِقِ فَخَطَبًا، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْراً، أَوْ: إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ). [خ۷۲۷ه (۲۱۱۵)]

#### ٣ \_ باب: النهي عن سب الدهر

قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنِّيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِرَّ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾. [الجاثية: ٢٤]

١٢٠١ \_ (ق) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ فَظِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (قَالَ اللهُ رَجَّكَ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ). [ + 17 | 4 | 17 |

#### ٤ \_ باب: تحريم اللعب بالنرد

١٢٠٢ \_ (م) عَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأْنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْم خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ). [م٠٢٦٠]

### ه ـ باب: ما جاء في الألفاظ

١٢٠٣ \_ (ق) عَنْ عائِشَةَ عَيْنا، عَنِ النَّبِيِّ عِي قَالَ: (لَا يَقُولَنَّ

أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي (١١). [خ٢٢٥/ م٢٢٥]

١٢٠٤ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا قَالَ
 الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ).

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: لَا أَدْرِي، أَهْلَكَهُمْ بِالنَّصْبِ<sup>(۱)</sup>، أَوْ أَهْلَكُهُمْ بِالنَّصْبِ<sup>(۱)</sup>، أَوْ أَهْلَكُهُمْ بِالرَّفْعِ<sup>(۱)</sup>.

### ٦ \_ باب: التشدق في الكلام

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللهَ يَسْخَلُلُ الْبَقَرَةُ). زاد يَبْغَضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ، كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ). زاد أبو داود: (بِلِسَانِهَا).

• صحيح.

#### ٧ \_ باب: التفاخر بالأحساب

قال تعالى: ﴿إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْحَيِيَّةَ حَمِيَّةَ الْمَالِيَّةِ ﴾. [الفتح:٢٦]

١٢٠٦ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا تَفْتَخِرُوا بِآبَائِكُمُ الذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَا يُدَهْدِهُ الْجُعَلُ

۱۲۰۳ \_ (۱) (خبثت نفسي. . . لقست نفسي): قال أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم: لقست وخبثت بمعنى واحد، وإنما كره معنىٰ الخبث لبشاعة الاسم، وعلمهم الأدب في الألفاظ، واستعمال حسنها، وهجران خبيثها. قالوا: ومعنىٰ لقست: غثت. وقال ابن الأعرابي: معناه: ضاقت.

١٢٠٤ \_ (١) (أهلكهم بالنصب): أي: كان سبب هلاكهم.

<sup>(</sup>٢) (أهلكُهم بالرفع): أي: أشدهم هلاكاً.

بِمَنْخَرَيْهِ، خَيْرٌ مِنْ آبَائِكُمُ الذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ). [حم٢٧٣] • إسناده صحيح.

٨ \_ باب: ما جاء بشأن السيد ١٢٠٧ \_ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ: سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّداً؛ فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ ﴿ إِنَّكُ اللَّهُ الدِّهِ ا • صحيح.



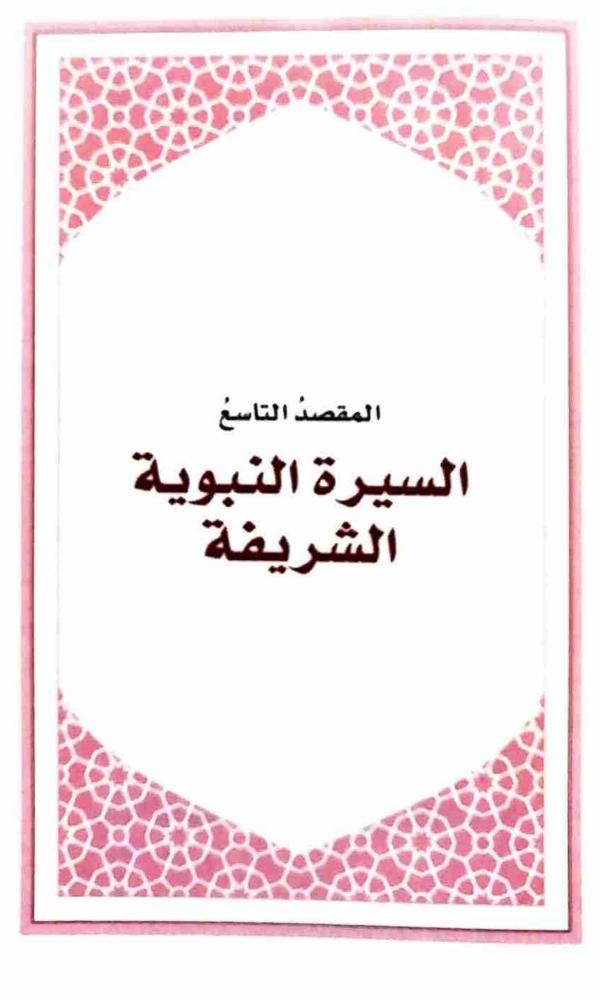

# الكِتَابُ الأُوَّل

#### إجمال السيرة النبوية

#### ١ ـ باب: نسب النبي ﷺ

١٢٠٨ - (م) عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
 يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ اصْطَفَىٰ كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشاً مِنْ كِنَانَةَ،
 وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ).

### ۲ \_ باب: شق صدره ﷺ وهو صغير

الله عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَنَاهُ وَمُو يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ، فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْب، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هَذَا حَظ الشَّيْطَانِ مِنْكَ. فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هَذَا حَظ الشَّيْطَانِ مِنْكَ. فُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لأَمَهُ (۱)، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ. وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَىٰ أُمِّهِ \_ يَعْنِي: ظِنْرَهُ (۲) \_ فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّداً قَدْ قُتِلَ، فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقَعُ اللَّوْنِ (۳).

قَالَ أَنَسٌ: وَقَدْ كُنْتُ أَرَىٰ أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ. [م: الإيمان ١٦٢ (٢٦١)]

١٢٠٩ \_ (١) (الأمه): أي: ضم بعضه إلى بعض.

<sup>(</sup>٢) (ظئره): أي: مرضعته.

<sup>(</sup>٣) (منتقع اللون): أي: متغير اللون.

#### ٣ ـ باب: رعى النبي ﷺ الغنم

١٢١٠ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ مَا لَنَّبِي اللَّهِ عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ: (ما بَعَثَ اللهُ نَبِيّاً إِلَّا رَعِي الْغَنَمَ)، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: (نَعَمُ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَىٰ قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةً). [خ۲۲۲۲]

#### ٤ \_ باب: مبشرات بالنبوة

١٢١١ ـ (م) عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنِّي لأَعْرِفُ حَجَراً بِمَكَّةَ، كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أَبْعَكَ، إِنِّي لأُعْرِفُهُ الآنَ). [,٧٧٧٢]

#### ٥ ـ باب: مبعث النبي ﷺ

١٢١٢ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَرْبَعِينَ سَنَةً، فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوحِىٰ إِلَيْهِ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِينَ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ. [خ٣٩٠٢ (٣٨٥١)/ م٢٣٥١]

#### ٦ \_ باب: بدء الوحى

قال تعالى: ﴿ أَقُرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ آقراً وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَهُ ﴾. [الملق: ١ - ٣]

١٢١٣ \_ (ق) عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصالِحَةُ فِي النَّوْم، فَكَانَ لَا يَرَىٰ رُؤْيَا؛ إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلَاءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ، فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ ـ وَهُوَ: التَّعَبُّدُ ـ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِلْلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّىٰ جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: (مَا أَنَا بِقَادِئٍ). قَالَ: (فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي (١) حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ (٢)، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَة حَتَّىٰ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَادِئٍ، فَأَخَذَنِي بَلَغَ مِنِّي الثَّالِئَة ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَادِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِئَة ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ وَاقْرَأْ بِاسْدِ رَبِكَ الّذِي خَلَقَ ﴿ الْمِنَا الْمُنَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَىٰ خَدِيجَةً بِنْتِ خُويُلَدِ فَقَالَ: (زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي) (٣). فَزَمَّلُوهُ حَتَّىٰ ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ (٤)، فَوَيْلَدِ فَقَالَ فَقَالَتْ خَدِيجَةً : فَقَالَ لِخَدِيجَةً وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: (لَقَدْ خَشِيتُ عَلَىٰ نَفْسِي). فَقَالَتْ خَدِيجَةً : كَلَا، وَاللهِ! مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَداً، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ (٥)، وَتَغْرِي الضَّيْف، وَتُعَينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ (٢).

فَانُطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّىٰ أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّىٰ، ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ، وَكَانَ امْرَأُ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ امْرَأُ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكُتُبُ الْعُبْرَانِيَّةِ مَا شَاء اللهُ أَنْ يَكُتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاء اللهُ أَنْ يَكُتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاء اللهُ أَنْ يَكُتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاء اللهُ أَنْ يَكُتُبُ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيراً قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ! اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ.

١٢١٣ ـ (١) (فغطني): معناه: عصرني وضمني.

<sup>(</sup>٢) (الجهد): هو الغاية في المشقة.

<sup>(</sup>٣) (زملوني): أي: غطوني بالثياب ولفوني بها.

<sup>(</sup>٤) (الروع): الفزع.

<sup>(</sup>٥) (الكُلّ): الضعيف. المراد: المسكين واليتيم.

 <sup>(</sup>٦) (نوائب الحق) النوائب: جمع نائبة، وهي الحادثة. والنائبة قد تكون في الخير، وقد تكون في الشر.

فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي! مَاذَا تَرَىٰ؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ خَبَرَ مَا رَأَىٰ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ<sup>(٧)</sup> الَّذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعاً! (٨) لَيْتَنِي أَكُونُ حَيّاً إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ! مُوسَىٰ، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعاً! (٨) لَيْتَنِي أَكُونُ حَيّاً إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ). قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ؛ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْراً مِثَلًا مَوْزَراً (١٩). اللهُ وَمُحْرِجَي مُعْمَاهُ اللهَ عَوْدِيَ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْ يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْراً مِثْلًا مَا جِئْتَ بِهِ؛ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْراً اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٢١٤ - (ق) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُومِنِينَ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَتْ عَائِشَةُ فَيْهُا: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقاً (٢). [خ٢/ م٢٣٣]

٧ - باب: قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾
 ١٢١٥ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: قامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ

<sup>(</sup>٧) (الناموس): هو جبريل ﷺ، والناموس في اللغة: صاحب السر.

<sup>(</sup>٨) (يا ليتني فيها جذعاً): الضمير يعود إلىٰ أيام النبوة ومدتها. وجذع: يعني الشاب القوى.

<sup>(</sup>٩) (مؤزراً): أي: قوياً بالغاً.

١٢١٤ \_ (١) (فيفصم): أي: يقلع وينجلي عنه.

 <sup>(</sup>٢) (ليتفصد عرقاً) الفصد: هو قطع العرق الإسالة الدم. شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق.

أَنْزَلَ اللهُ وَعَلَىٰ: ﴿ وَأَنَذِرْ عَشِيرَنَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ السَّعراء ] قَالَ: (يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ \_ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا \_ الشَّترُوا أَنْفُسَكُمْ (١) ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً. يَا عَبَّاسُ بْنَ شَيْئاً. يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً. يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً. وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةً رَسُولِ اللهِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً. وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةً رَسُولِ اللهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً. وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةً رَسُولِ اللهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً. وَيَا صَفِيَّةُ مَمَّةً مِسَلِينِي ما شِئْتِ مِنْ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما شِئْتِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ شَيْئاً. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما شِئْتِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ شَيْئاً. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما شِئْتِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ شَيْئاً. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما شِئْتِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ شَيْئاً. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما شِئْتِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ شَيْئاً. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما شِئْتِ مِنْ اللهِ الله

المَا اللهِ الهُ اللهِ اللهِ

## ٨ ـ باب: المسلمون الأوائل

الله عَهُ؛ إِلَّا مَعْهُ؛ إِلَّا مَامُ مَعْهُ؛ إِلَّا مَعْهُ؛ إِلَّا عَنْ عمار قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَمَا مَعَهُ؛ إِلَّا خَمْسَةُ أَعْبُدٍ وَامْرَأَتَاذِ، وَأَبُو بَكْرٍ.

١٢١٥ \_ (١) (اشتروا أنفسكم): أي: أنقذوا أنفسكم، كما في الرواية الثانية.

١٢١٦ ــ (١) قال الإمام النووي: الظاهر أن هـٰـذا كان قرآناً أَنزل ثم نسخت تلاوته.

<sup>(</sup>٢) (يا صباحاًه): كلمة كانوا يقولونها عند وقوع أمر عظيم ليجتمع الناس.

<sup>(</sup>٣) (تباً لك): أي: خسارة لك.

## ٩ \_ باب: ما لقي النبي ﷺ وأصحابه بمكة

١٢١٨ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ، وَأَبُو جَهْلِ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ، إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لْبَعْضِ: أَيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلَىٰ (١) جَزُوْرِ بَنِي فُلَانٍ، فَيَضَعُهُ عَلَىٰ ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَىٰ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حَتَّىٰ إِذَا سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ، وَضَعَهُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ لَا أَغنى (٢) شَيْئًا، لَوْ كَانَ لِي مَنَعَةٌ (٣)، قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ، وَيُحِيلُ (١٤) بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْض، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّىٰ جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ، فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ! عَلَيْكَ بِقُرَيْش). ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ. قَالَ: وَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ، ثُمَّ سَمَّىٰ: (اللَّهُمَّ! عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ، وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةً بْنِ رَبِيَعَةً، وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةً، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً، وَأُمَيَّةً بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ). وَعَدَّ السَّابِعَ فَلَمْ نَحْفَظُهُ، قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَرْعَىٰ، فِي [خ٠٤٠/ م١٧٩٤] الْقَلِيْبِ<sup>(ه)</sup> قَلِيْب بَدْرِ.

١٢١٨ \_ (١) (سلىٰ): هي اللفافة يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان، وهي من الأدمية: المشيمة.

<sup>(</sup>٢) (لا أغنى): أي: لا أغنى في كف شرهم.

<sup>(</sup>٣) (لو كان لى منعة): تمنى لو كانت له قوة أو عشيرة بمكة تمنع أذاهم.

<sup>(</sup>٤) (يحيل): رواية مسلم (يميل) ومعنى يحيل: أن بعضهم ينسب فعل ذلك إلىٰ بعض بالإشارة تهكماً. أو يثب بعضهم علىٰ بعض من المرح والبطر، من حال: إذا وثب علىٰ ظهر دابته.

<sup>(</sup>٥) (القليب): هو البئر التي لم تطو.

ولفظ مسلم: وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَمِيلُ عَلَىٰ بَعْضٍ.. فَلَمَّا سَمِعُوا
 صَوْتَهُ، ذَهَبَ عَنْهُمُ الضَّحْكُ، وَخَافُوا دَعْوَتَهُ.

### ١٠ \_ باب: إسلام عمر بن الخطاب

النَّاسُ عِنْدَ دَارِهِ، وَقَالُوا: صَبَأَ عُمَرُ ﴿ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهُ اللهُ عُمَرُ، اجْتَمَعَ النَّاسُ عِنْدَ دَارِهِ، وَقَالُوا: صَبَأَ عُمَرُ (١) \_ وَأَنَا غُلَامٌ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِي \_ النَّاسُ عِنْدَ دَارِهِ، وَقَالُوا: صَبَأَ عُمَرُ، فَمَا ذَاكَ؟ فَأَنَا فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ قَبَاءُ (١) مِنْ دِيبَاجٍ، فقالَ: قَدْ صَبَأَ عُمَرُ، فَمَا ذَاكَ؟ فَأَنَا لَهُ جَارٌ (٣)، قَالَ: فَرَأَيْتُ النَّاسَ تَصَدَّعُوا عَنْهُ (١)، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ لَهُ جَارٌ (٣)، قَالَ: أَنْ وَائِل. [خ٣٨٦٤]

ا ۱۲۲۱ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذَ أَسْلَمَ عُمَرُ. [خ٣٦٨٤]

١٢٢٠ \_ (١) (صبأ عمر): أي: كفر، والصابئ: الخارج من دين إلىٰ آخر.

<sup>(</sup>٢) (قباء): قال القاضي عياض: ثوب ضيق من ثياب العجم.

<sup>(</sup>٣) (جار): أي: أجرته من أن يظلمه ظالم.

<sup>(</sup>٤) (تصدعوا عنه): أي: تفرقوا عنه.

## ١١ ـ باب: وفاة أُبي طالب

#### ١٢ ـ باب: الذهاب إلى الطائف

النَّبِيِّ ﷺ - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّهَا قَالَتْ اللَّهِيِّ ﷺ اللَّهِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللِمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللِمُ الللللللْمُ الللللللّهُ اللللللللْمُ اللللللِمُ اللللللْمُ اللللللِمُ الللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْ

١٢٢٣ ـ (١) (قرن الثعالب): هو قرن المنازل ميقات أهل نجد.

فِيهَا جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَك، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ اللهُ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ، لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَقالَ: ذلِكَ فِيمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِم الأَخْشَبَيْن؟(٢))، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِم الأَخْشَبَيْن؟ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شُيْئاً). [خ١٣٦٦/ م٥٩٧١]

#### ١٣ ـ باب: الإسراء والمعراج

قال تعالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَنَرَّكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَنِنَأْ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُۗ﴾. [الإسراء: ١]

وقال تعالى: ﴿وَٱلنَّجْدِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۚ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَخَى ۖ يُوحَىٰ ۚ عَلَمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ۗ ذُو مِرَةِ فَٱسْتَوَىٰ ۞ وَهُوَ بِٱلأُفْقِ ٱلأَغْلَى ۞ ثُمَّ دَنَا فَلَدَكَى ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَا أَوْحَىٰ ۞ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴿ أَفَتُمُنَرُونَهُ, عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۞ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنَكِّىٰ ﴿ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ۚ ﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّذْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۞ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ شَ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰنَ﴾. [النجم: ١ \_ ١٨]

١٢٢٤ \_ (ق) عَنْ أَنَس بن مالك، عَنْ مَالِكِ بْن صَعْصَعَةَ فَيْ اللهِ اللهِ عَنْ مَالِكِ بْن صَعْصَعَةً أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ: (بَيْنَما أَنَا في الحَطِيم، \_ وَرُبَّمَا قَالَ: فِي الْحِجْرِ \_ مُضْطَجِعاً، إِذْ أَتَانِي آتٍ فَقَدَّ \_ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ

<sup>(</sup>٢) (الأخشبين): هما جبلا مكة: أبو قبيس، والذي يقابله.

يَفُولُ: فَشَقَ \_ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَىٰ هَذِهِ \_ فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ وَهُوَ إِلَىٰ جَنْبِي:
مَا يَعُنِي بِهِ؟ قَالَ: مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهِ إِلَىٰ شِغْرَتِهِ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مِنْ قَصْهِ
إِلَىٰ شِعْرَتِهِ \_ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ إِيمَاناً،
فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِيَ ثُمَّ أُعِيدَ، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ
فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِيَ ثُمَّ أُعِيدَ، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ
أَبْيَضَ \_ فَقَالَ لَهُ الجَارُودُ: هُوَ الْبُرَاقُ يَا أَبَا حَمْزَةً؟ قَالَ أَنَسُ: نَعَمْ \_
بَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصِىٰ طَرْفِهِ، فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ.

فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّىٰ أَتَىٰ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ مَغَكَ؟ قالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ اللهِ عَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ اللهِ عَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ عَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ عَالَة عَلَيْهِ عَالَى الْمَجِيءُ جاء، فَفُتِحَ، فَلَمَّا إِلَيْهِ عَالَهُ عَلَيْهِ مَاللهُ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْ عَلَيْهِ عَلَى السَّلَامَ عَلَى السَلَامِ وَالنَّيِيِّ الطَّالِحِ وَالنَّيْمِ المَسْلِحِ عَلَى المَلْعِ عَلَى المَسْلِحِ عَلَى المَسْلَمْ عَلَيْهِ المَسْلَمْ عَلَيْهِ المَسْلِحِ عَلَى السَّعَلِيمِ وَالسِّيْعِ وَالنَّيْمِ المَسْلِحِ وَالنَّيْمِ المَسْلَمْ عَلَى المَسْلَمْ عَلَى المَسْلَمْ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى السَلَمْ عَلَى الْمَالِمَ عَلَى السَلَمْ عَلَى السَلَمْ عَلَى السَلَمْ عَلَى السَل

ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّىٰ أَتَىٰ السَّمَاءَ النَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جاء، فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيىٰ وَعِيسىٰ، وَهُمَا ابْنَا الخَالَةِ، قَالَ: هذا يَحْيىٰ وَعِيسىٰ فَسَلَمْ عَلَيْهِمَا، فَسَلَّمْتُ، فَرَدًّا، ثُمَّ قَالَا: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ.

ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَىٰ السَّمَاءِ الثَّالِئَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قالَ: يَجْبُرِيلُ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قالَ: نَعَمْ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جاءً، فَفُتِحَ. فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنِيِّ الصَّالِحِ.

ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّىٰ أَتَىٰ السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوْقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِه، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جاء، فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَىٰ إِدْرِيسَ، قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح.

ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّىٰ أَتَىٰ السَّمَاءَ الخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِه، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِلَيْهِ؟ قَالَ: مَرْحَباً مَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح.

ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّىٰ أَتَىٰ السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: جُبْرِيلُ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بِه، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جاءً، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسَىٰ، قَالَ: مَرْحَباً مُوسَىٰ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً مُوسَىٰ، قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكَىٰ، قِيلَ لَهُ: ما يُبْكِيكَ؟ قَالَ: أَبْكِي لأَنَّ غُلَاماً بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مُمَّىٰ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي الْمَا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي.

ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَىٰ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: مَرْحباً بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جاءً، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ، قالَ: هَذَا أَبُوكَ قَسَلِمْ عَلَيْهِ، قالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ، قالَ: مَرْحَباً بِالإَبْنِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ المُنْتَهِىٰ، فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ، قالَ: هذهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَىٰ، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: فَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ، قالَ: هذهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَىٰ، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهَرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلْتُ: ما هذَانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قالَ: أَمَّا الْظَاهِرَانِ فَنَهَرَانِ فَي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ: فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ.

ثُمَّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ المَعْمُورُ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ: هِيَ الْفِطْرَةُ التي أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ.

ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ، فَمَرَرْتُ عَلَىٰ مُوسىٰ، فَقَالَ: بِمَ أُمِرْتَ؟ قالَ: أُمِرْتُ بِخَمَّسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِن أُمَّتُكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ جَرَّبُّتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ، فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ، فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَع عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ، فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ، فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجِّعْتُ إِلَىٰ مُوسىٰ، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلْتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَّاتٍ كلَّ يَوْم، قالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التخْفِيفَ لأُمَّتِك، قَالَ: سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّىٰ اسْتَحْيَيْتُ، وَلكِنْ أَرْضَىٰ وَأُسْلِّمُ. قالَ: فَلَمَّا جاوَزْتُ نَادَىٰ مُنَادٍ: أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ [خ٧٨٨٧ (٣٢٠٧)/ م٤٦١] عِبَادِي) .

المَعْنُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَشْيَاء مِنْ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ، وَقُرَيْشُ تَسْأَلْنِي عَنْ مَسْرَايَ، فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْيَاء مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُنْبِتْهَا (١) ، فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُ (١) . قَالَ: فَالَ: فَالَا اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأَتُهُمْ بِهِ. وَقَدْ رَأَيْتُنِي فَي خَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْبِيَاء، فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ (١) كَأَنّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَة. وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ شَبَها عُرْوَةً بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُ. وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ . يَعْنِي: نَفْسَهُ . فَحَانَتِ الصَّلَاة وَاللهَ عَلَيْهِ، فَلَمَ أَنْ مَنْ مَلْكُودُ اللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ مَنْ مَنْ الصَّلَاة ، قَالَ قَائِلٌ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا مَالِكُ فَامَمْنُهُمْ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلَاةِ، قَالَ قَائِلٌ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا مَالِكُ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلِمُ عَلَيْهِ، فَلِاقًة إِلَيْهِ، فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ). [مَالِمُ فَلَهُ مَلَيْهِ، فَلَاقَتُ إِلَيْهِ، فَبَدأَنِي بِالسَّلَامِ). [مَالِك التَارِ فَسَلَمْ عَلَيْهِ، فَالْتَقَتُ إِلَيْهِ، فَبَدأَنِي بِالسَّلَامِ).

#### ١٤ \_ باب: بدء الهجرة إلى المدينة

وفي رواية: قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْـنُ
 أُمُ مَكْتُومٍ، وَكَانَا يُقْرِئُونَ (١٦) النَّاسَ، فَقَدِمَ بِلَالٌ وَسَعْدٌ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ،

١٢٢٥ \_(١) (لم أثبتها): أي: لم أحفظها ولم أضبطها لاشتغالي بما هو أهم.

 <sup>(</sup>٢) (فكربت كربة ما كربت مثله قط): الضمير في "مثله" يعود على معنى الكربة، وهو «الكرب». والكربة: الغم الذي يأخذ بالنفس.

<sup>(</sup>٣) (ضرب جعد) الضرب: قليل اللحم. و(جعد): صفة شعره.

١٢٢٦ ـ (١) (بقرئون): قال في «الفتح» في رواية الأصيلي وكريمة: فكانا يقرئان الناس. وهو أوجه، ويوجه الأول علىٰ أن أقل الجمع اثنان.

ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ في عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ، فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حَتَّىٰ جَعَلَ الإِمَاءُ يَقُلْنَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَمَا قَدِمَ حَتَّىٰ قَرَأْتُ: ﴿ سَرِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ ﴿ [الأعلىٰ] في سُورٍ مِنَ المُفَصَّلِ. [خ٣٩٢]

#### ١٥ ـ باب: هجرة النبي ﷺ إلى المدينة

قال تعالى: ﴿ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَكُرُهُ ٱللَّهُ إِذَ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱشْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْعَكَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَحْجِهِ، لَا تَحْــزَنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنــزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُۥ عَلَيْــهِ وَأَيْكَدُهُۥ بِجُـنُودٍ لَّمْ تَرُوْهَا وَجَعَكَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَكُرُوا ٱلسُّفَانُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَا ۚ وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيدُ ﴾. [التوبة: ٤٠]

١٢٢٧ - (خ) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّا - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَرَفَي النَّهَارِ، بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، فَلَمَّا ابْتُلِيَ المُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرِ مُهَاجِراً نَحْوَ أَرْضِ الحَبَشَةِ، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ(١) لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ، وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرِ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي، فَأُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ في الأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّي.

قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرِ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ، إِنَّكَ تَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَأَنَا لَكَ جارٌ، ارْجِعْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ. فَرَجَعَ وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ.

١٢٢٧ \_ (١) (برك الغماد): موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن.

فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً في أَشْرَافِ قُرَيْشٍ، فَقَالَ لَهُمْ: إِن أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلَا يُخْرِجُ ، أَتُخْرِجُونَ رَجُلاً يَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَعْمِنُ عَلَىٰ نَوَائِبِ وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَعْمِنُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ؟! فَلَمْ تُكَذِّبُ قُرَيْشٌ بِجِوَارِ ابْنِ الدَّغِنَةِ، وَقَالُوا لابْنِ الدَّغِنَةِ: مُوْ الْبَعْبُدُ رَبَّهُ في دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ فِيهَا، وَلْيَقْرَأُ مَا شَاءَ، وَلَا يُؤذِينَا بِذَلِكَ، وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِهِ، فَإِنَّا نَخْشَىٰ أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا. فَقَالَ ذلِكَ بِذلِكَ، وَلَا يُونِي بَكْرٍ، فَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ بِذلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ في دَارِهِ، وَلَا يَشْرَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا. فَقَالَ ذلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لأَبِي بَكْرٍ، فَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ بِذلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ في دَارِهِ، وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِصَلَاتِهِ وَلَا يَقْرَأُ في غَيْرِ دَارِهِ.

ثُمَّ بَدَا لأَبِي بَكْرِ، فَابْتَنَىٰ مَسْجِداً بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَتَقَدَّفُ (٢٠) عَلَيْهِ نِسَاءُ المُشْرِكِينَ وَأَبْنَاوَهُمْ، وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً، لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْفُرْآنَ، وَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَأَرْسَلُوا إِلَىٰ ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ بِجِوَارِكَ، عَلَىٰ أَنْ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ بِجِوَارِكَ، عَلَىٰ أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ في دَارِهِ، فَقَدْ جاوَزَ ذلِكَ، فَابْتَنَىٰ مَسْجِداً بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَأَعْلَنَ بِعْبُدَ رَبَّهُ في دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبِىٰ إِلَّا أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ في دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبِىٰ إِلَّا أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ في دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبِىٰ إِلَّا أَنْ يُعْبُدَ رَبَّهُ في دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبِىٰ إِلَا أَنْ يُعْبُدَ رَبَّهُ في دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبِىٰ إِلَّا أَنْ يُعْبُدَ رَبَّهُ في دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبِىٰ إِلَّا أَنْ يُعْبُدَ رَبَّهُ في دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبِى الْمَا أَنْ يُخْفِرَكَ (٣)، وَلِنْ أَبِي بَكُرِ الاسْتِعْلَانَ ، فَإِنْ أَعْلَىٰ أَنْ يُحْبُدَ رَبَّهُ في دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبِى بَكُورِ الاسْتِعْلَانَ .

قَالَتْ عائِشَةُ: فَأَتَىٰ ابْنُ الدَّغِنَةِ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ

<sup>(</sup>٢) (فيتقذف): أي: يتدافعون، فيقذف بعضهم بعضاً.

<sup>(</sup>٣) (نخفرك): أي: نغدر بك.

الَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيَّ ذِمْتِي، فَإِنِّي لَا أُحِبُ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ في رَجُلٍ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَإِنِّي لَا أُحِبُ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ في رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ، وَأَرْضَىٰ بِجَوَارِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَالنّبِيُ عَلَيْهِ يَوْمَئِدٍ بِمَكَةً، فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْ لِلْمُسْلِمِينَ: (إِنّي أُرِيتُ وَاللّهِ عِجْرَتِكُمْ، ذَاتَ نَحْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ) \_ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ ('') \_ فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ، وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَىٰ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكُرٍ قِبَلَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (عَلَىٰ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (عَلَىٰ رِسْلِكَ ('')، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي). فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ: وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ رِسْلِكَ ('')، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي). فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِاللّهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ لِللّهِ اللّهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ لَيْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ لَوْ بَكُرٍ نَفْسَهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ لِي اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ لَكُو بَكُرٍ نَفْسَهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ لَيُ فَالَا اللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ اللّهُ وَرَقَ السّمُرِ \_ وَهُو الْخَبَطُ (۲۰) لَيْ الْمُؤْرِ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَوْماً جُلُوسٌ في بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ في نَحْرِ الظَّهِيرَةِ (٧)، قَالَ قَائِلٌ لأَبِي بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَقَنِّعاً (٨)، في سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِدَاءٌ لَهُ أَبِي وَأُمِّي، وَاللهِ مَا جَاءَ بِهِ في هَذِهِ السَّاعَةِ إِلّا أَمْرٌ.

<sup>(</sup>٤) (وهما الحرتان): هذا مدرج في الخبر وهو من تفسير الزهري. و(الحرة): أرض حجارتها سود.

<sup>(</sup>٥) (علىٰ رسلك): أي: علىٰ مهلك.

<sup>(</sup>٦) (وهو الخبط): هذا التفسير من الزهري.

<sup>(</sup>٧) (في نحر الظهيرة): أي: أول الزوال، وهو أشد ما يكون في حرارة النهار.

<sup>(</sup>A) (متقنعاً): أي: مغطياً رأسه.

قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلْمَ النّبِي عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قالَتْ عائِشَةُ: فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ الْجَهَازِ (۱٬۰٬۰ وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابِ (۱٬۰٬۰ فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا (۱۲٬۰ فَوَرَابِ، فَبِذلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النَّطَاقَيْنِ. قَالَتْ: ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ في جَبَلِ ثُوْرٍ، فَكَمَنَا فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، لَحِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ في جَبَلِ ثُوْرٍ، فَكَمَنَا فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، لَحِقَ رَسُولُ اللهِ عَنْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَهُو عُلَامٌ شَابٌ، ثَقِفٌ (۱۲۰ يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَهُو عُلَامٌ شَابٌ، ثَقِفٌ كَبَائِتٍ، لَقِنْ (۱۵۰)، فَيَدَّلِحُ (۱۵۰) مِنْ عِنْدِهِما بِسَحَرٍ، فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ، فَلَا يَسْمَعُ أَمْراً يُكْتَادَانِ بِهِ (۱۲۰) إِلَّا وَعاهُ، حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذلِكَ حِينَ فَلَا يَسْمَعُ أَمْراً يُحْبَرِ ذلِكَ حِينَ يَذُهُا الظَّلَامُ، وَيَرْعَىٰ عَلَيْهِمَا عامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً ـ مَوْلَىٰ أَبِي بَكُرٍ ـ مِنْحَةً مِنْ الْعِشَاءِ، فَيَبِيتَانِ في مِنْ عَنْمٍ، فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ، فَيَبِيتَانِ في مِنْ عَنْمٍ، فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ، فَيَبِيتَانِ في مِنْ غَنَمٍ، فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ، فَيَبِيتَانِ في

<sup>(</sup>٩) (الصحابة): بالنصب؛ أي: أريد المصاحبة.

<sup>(</sup>١٠) (أحث الجهاز) من الحث: وهو الإسراع. و(الجهاز): هو ما يحتاج إليه في السفر.

<sup>(</sup>١١) (سفرة في جراب): أي: زاداً في جراب.

<sup>(</sup>١٢) (نطاقها) النطاق: ما يشد به الوسط.

<sup>(</sup>١٣) (ثقف): هو الحاذق.

<sup>(</sup>١٤) (لقن): هو السريع الفهم.

<sup>(</sup>١٥) (فيدلج): أي: يخرج بسحر إلى مكة.

<sup>(</sup>١٦) (يكتادان به): هو من الكيد.

رِسْلِ (۱۷)، وَهُوَ لَـبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهِمَا (۱۸)، حَتَّىٰ يَنْعِقَ (۱۹) بِهَا عامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ، يَفْعَلُ ذلِكَ في كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ.

وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيِّ، هَادِياً خِرِّيتاً \_ وَالْخِرِّيتُ: المَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ (٢٠٠ \_ قَدْ غَمَسَ حِلْفاً (٢١٠ في آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّهْمِيِّ، وَهُوَ عَلَىٰ دِينِ كُفَّارِ فَمَسَ حِلْفاً (٢١٠ في آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّهْمِيِّ، وَهُوَ عَلَىٰ دِينِ كُفَّارِ فَرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ عَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاجِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ عَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاجِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً، وَالشَّواحِل. [خ٥٩٩ (٤٧٦)]

١٢٢٨ - (خ) عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُم قَالَ: جاءَنَا رُسُلُ كُفَّادِ قُرِيْشٍ، يَجْعَلُونَ في رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَبِي بَكْرٍ، دِيَةَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، لِمَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَسَرَهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ في مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي لِمَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَسْرَهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ في مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي مُدْلِجٍ، إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، حَتَّىٰ قامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ، فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ، إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ آنِفاً أَسْوِدَةً (١) بِالسَّاحِلِ، أُرَاهَا مُحَمَّداً وَأَصْحَابَهُ، قالَ سُرَاقَةُ: فَعَرَفْتُ آنَهُمْ هُمْ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فَلَاناً ، انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا (٢)، ثُمَّ لَئِشْتُ في الْمَجْلِسِ وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فَلَاناً وَفُلَاناً، انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا (٢)، ثُمَّ لَبِثْتُ في الْمَجْلِسِ وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَاناً وَفُلَاناً، انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا (٢)، ثُمَّ لَبِثْتُ في الْمَجْلِسِ وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَاناً وَفُلَاناً، انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا (٢)، ثُمَّ لَبِثْتُ في الْمَجْلِسِ وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَاناً وَفُلَاناً، انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا (٢)، ثُمَّ لَبِثْتُ في الْمَجْلِسِ

<sup>(</sup>١٧) (رسل): اللبن الطري.

<sup>(</sup>١٨) (ورضيفهما): اللبن المرضوف؛ أي: التي وضعت فيه الحجارة المحماة بالشمس أو النار لينعقد، وتزول رخاوته.

<sup>(</sup>١٩) (ينعق): أي: يصيح بغنمه. والنعيق: صوت الراعي إذا زجر الغنم.

<sup>(</sup>٢٠) (والخريت: الماهر بالهداية): هـٰذا مدرج في الخبر من كلام الزهري.

<sup>(</sup>٢١) (قد غمس حلفاً): أي: كان حليفاً.

١٢٢٨ \_ (١) (أسودة): أي: أشخاصاً.

<sup>(</sup>٢) (بأعيننا): أي: في نظرنا معاينة.

سَاعَةً، ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ، فَأَمَرْتُ جارِيَتِي أَنْ تَخْرُجَ بِفَرَسِي ـ وَهْيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ ـ فتَحْبِسَهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُمْحِي.

فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ، فَخَطَطْتُ بِزُجِّهِ الأَرْضَ (٣)، وَخَفَطْتُ بِزُجِّهِ الأَرْضَ (٣)، وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ (١)، حَتَّىٰ أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا، فَرَفَعْتُهَا (٥) تُقَرِّبُ بِي (٦)، حَتَّىٰ دَنَوْتُ مِنْهُمْ.

فَعَثَرَتْ بِي فَرَسِي، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِي إِلَىٰ كِنَانَتِي، فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الأَزْلَامَ (٧)، فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا: أَضُرُّهُمْ أَمْ لَا، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ (٨)، فَرَكِبْتُ فَرَسِي، وَعَصَيْتُ الأَزْلَامَ، تُقَرِّبُ بِي حَتَّىٰ فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ (٨)، فَرَكِبْتُ فَرَسِي، وَعَصَيْتُ الأَزْلَامَ، تُقَرِّبُ بِي حَتَّىٰ إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهْوَ لَا يَلْتَفِتُ، وَأَبُو بَكْرٍ يُكْثِرُ إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةً رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهْوَ لَا يَلْتَفِتُ، وَأَبُو بَكْرٍ يُكْثِرُ الْالْتِفَاتَ، سَاخَتْ يَدَا فَرَسِي في الأَرْضِ، حَتَّىٰ بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ، فَلَمْ تَكَدْ تُحْرِجُ يَدَيْهَا. فَلَمَّا اللَّكْبَانِ، فَمَ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ، فَلَمْ تَكَدْ تُحْرِجُ يَدَيْهَا. فَلَمَّا اللَّكْبَانِ، فَلَمْ تَكَدْ تُحْرِجُ يَدَيْهَا. فَلَمَّا اللَّكُوبَ اللَّهَ وَالسَّمَاءِ مِثْلُ الدُّحَانِ، اللهَ وَالسَّمَاءِ مِثْلُ الدُّحَانِ، فَاسْتَقْسَمْتُ إِلاَزْلَامِ، فَخَرَجَ الَّذِي أَكُرَهُ سَاطِعٌ في السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّحَانِ، فَاسْتَقْسَمْتُ إِلاَزْلَامٍ، فَخَرَجَ الَّذِي أَكُرَهُ.

فَنَادَيْتُهُمْ بِالأَمَانِ فَوَقَفُوا، فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّىٰ جِئْتُهُمْ، وَوَقَعَ في نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ ما لَقِيتُ مِنَ الحَبْسِ عَنْهُمْ، أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ

<sup>(</sup>٣) (بزجه الأرض): الزج: الحديدة التي في أسفل الرمح.

 <sup>(</sup>٤) (وخفضت عاليه): أي: أمسكه بيده وجر زجه على الأرض فخطها به، لئلا
 يظهر بريقه لمن بعد منه.

<sup>(</sup>٥) (فرفعتها): أي: أسرعت بها السير.

<sup>(</sup>٦) (تقرب بي) التقريب: السير دون العدو، وفوق العادة.

<sup>(</sup>٧) (الأزلام): هي القداح، وهي السهام التي لا ريش لها ولا نصل.

<sup>(</sup>A) (فخرج الذي أكره): أي: لا يضرهم.

<sup>(</sup>٩) (عثان): الدخان من غير نار.

رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيةَ، وَأَخْبَرْتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالمَتَاعَ، فَلَمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالمَتَاعَ، فَلَمْ يَرْزَآنِي (١٠٠ وَلَمْ يَسْأَلَانِي، إِلَّا أَنْ قَالَ: (أَخْفِ عَنَّا). فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ يَرْزَآنِي (١٠٠ وَلَمْ يَسْأَلَانِي، إِلَّا أَنْ قَالَ: (أَخْفِ عَنَّا). فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابَ أَمْنٍ (١٠١)، فَأَمَرَ عامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدِيمٍ، ثُمَّ مَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

قال ابن شهاب: فأخبرني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَقِيَ الزُّبَيْرَ في رَكْبٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، كانُوا تِجَاراً قافِلِينَ مِنَ الشَّامِ، فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ ثِيَابَ بَيَاضٍ.

وَسَمِعَ المُسْلِمُونَ بِالمَدِينَةِ بِمَخْرَجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَّةً، فَكَانُوا يَعْدُونَ كُلَّ غِدَاةٍ إِلَىٰ الحَرَّةِ، فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّىٰ يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ، فَانْقَلَبُوا يَوْماً بَعْدَ ما أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ، فَلَمَّا أَوَوْا إِلَىٰ بُيُوتِهِمْ، أَوْفَىٰ وَانْقَلَبُوا يَوْماً بَعْدَ ما أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ، فَلَمَّا أَوَوْا إِلَىٰ بُيُوتِهِمْ، أَوْفَىٰ رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَىٰ أَطُم (١٠) مِنْ آطَامِهِمْ، لأَمْرٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ (١٣) يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ (١٠)، فَلَمْ يَمْلِكِ النَّهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ، هَذَا جَدُّكُمُ (١٠) لَيْمِينِ يَعْمُونَ إِلَىٰ السَّلَاحِ، فَتَلَقَّوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ اللَّذِي تَنْتَظِرُونَ، فَقَارَ المُسْلِمُونَ إِلَىٰ السِّلَاحِ، فَتَلَقَّوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ اللَّذِي تَنْتَظِرُونَ، فَقَارَ المُسْلِمُونَ إِلَىٰ السِّلَاحِ، فَتَلَقَّوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي عَمْرِو بْنِ طَهْرِ الحَرَّةِ، فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، حَتَّىٰ نَزَلَ بِهِمْ في بَنِي عَمْرِو بْنِ غَوْفٍ، وَذَلِكَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ.

<sup>(</sup>١٠) (فلم يرزآني): أي: لم ينقصا مما معي شيئاً.

<sup>(</sup>١١) (كتاب أمن): أي: كتاب موادعة.

<sup>(</sup>١٢) (أطم): هو الحصن.

<sup>(</sup>١٣) (مبيضين): أي: عليهم الثياب البيض.

<sup>(</sup>١٤) (يزول بهم السراب): أي: يزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له.

<sup>(</sup>١٥) (جدكم): أي: حظكم وصاحب دولتكم.

١ ـ كتاب إجمال السيرة النبوية

فَقَامَ أَبُو بَكُرٍ لِلنَّاسِ (١٦)، وَجَلَسَ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَامِعًا، فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الأَنْصَارِ - مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ - يُحَيِّي أَبَا بَكُرٍ، مَنْ جَاءً مِنَ الأَنْصَارِ - مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّىٰ ظَلَّلَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ أَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ. فَلَبِثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ النَّسِ لِمَسْجِدُ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ. فَلَبِثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعْرُو بُنِ عَوْفٍ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَأُسْسَ المَسْجِدُ النَّذِي أُسْسَ عَلَىٰ التَقْوَىٰ (١٧٠)، وَصَلَّىٰ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ حَتَّىٰ بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ بِالمَدِينَةِ، وَهُو يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ حَتَّىٰ بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ بِالمَدِينَةِ، وَهُو يُصَلِّى فِيهِ يَوْمَئِذَ رِجَالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَداً (١٨٠ لِلتَّمْرِ، لِسُهَيْلٍ يُصَلِّى فِيهِ يَوْمَئِذَ رِجَالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَداً (١٨٠ لِلتَّمْرِ، لِسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ عُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ في حَجْرٍ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ: (هذَا إِنْ شَاءَ اللهُ المَنْزِلُ).

ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْغُلَامَيْنِ فَسَاوَمَهُمَا بِالمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِداً، فَقَالَا: لَا، بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَبَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُمَا هِبَةً حَتَّىٰ ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا، ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِداً، وَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ في بُنْيَانِهِ وَيَقُولُ، وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ:

هذا الحِمالُ لا حِمَالُ خيبرٌ هـٰذَا أَبَـرُّ رَبَّـنَا وأَطْـهَـرُ ويقول:

اللَّهُمَّ! إِنَّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَهُ فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ فَتَمَثَّلَ بِشِعْرِ رَجُل مِنَ المُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَّ لِي.

<sup>(</sup>١٦) (فقام أبو بكر للناس): أي: يتلقاهم.

<sup>(</sup>١٧) (المسجد الذي أسس على التقوين): أي: مسجد قباء.

<sup>(</sup>١٨) (مربداً): الموضع الذي يجفف فيه التمر.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا في الأحادِيثِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَمَثَّلَ بِبْيتِ شِعْرِ تَامٌّ غَيْرِ هذه الأبيات. [خ۲۰٦]

## ١٦ ـ باب: في بيت أبى أيوب

١٢٢٩ - (م) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَزَلَ عَلَيْهِ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّفْلِ، وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعُلُو. قَالَ: فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً فَقَالَ: نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ! فَتنَحَّوْا، فَبَاتُوا فِي جَانِب. ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (السُّفْلُ أَرْفَقُ)، فَقَالَ: لَا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا، فَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْعُلُوِ، وَأَبُو أَيُّوبَ فِي السُّفْلِ. فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا ، فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ، سَأَلَ عَنْ مَوْضِع أَصَابِعِهِ، فَيَتَتَبُّعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ. فَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً فِيهِ ثُومٌ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ، سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقِيلَ لَهُ: لَمْ يَأْكُلُ! فَفَزِعَ، وَصَعِدَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا، وَلَـكِنِّي أَكْرَهُهُ) قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ \_ أَوْ مَا كَرِهْتَ \_ قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْتَىٰ (١). [م٢٠٥٣]

## ١٧ ـ باب: أُول مولود في الإسلام

١٢٣٠ ـ (ق) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ ﷺ: أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةً، قالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمِّ (١)، فَأَتَيْتُ المَدِينَةَ فَنَزَلْتُ قُبَاءً، فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعْتُهُ في حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ في فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ

١٢٢٩ ـ (١) (يؤتيٰ): أي: تأتبه الملائكة والوحي.

١٢٣٠ \_ (١) (وأنا متم): أي: مقاربة للولادة.

جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ، ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ في الإِسْلَام، فَفَرحُوا بِهِ فَرَحاً شَدِيداً؛ لِأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فَلَا يُولَدُ لَكُمْ. [خ٤٦٩٥ (٣٩٠٩)/ ٢١٤٦]

### ١٨ \_ باب: التأريخ بالهجرة

١٢٣١ ـ (خ) عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ قَالَ: مَا عَدُّوا مِنْ مَبْعَبْ النَّبِيُّ ﷺ، وَلَا مِنْ وَفَاتِهِ، مَا عَدُّوا إِلَّا مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ. [خ٣٩٣٤]





## الكِتَابُ الثَّانِي الشمائل الشريفة

الفصل الأُول ﴿

#### أسماؤه على وكمال خلقته

#### ١ \_ باب: أسماؤه على

#### ۲ \_ باب: صفات جسمه ﷺ

النَّبِيُّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَرْبُوعاً (١)، بَعِيدَ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ، لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أَذُنَيْهِ، رَأَيْتُهُ في حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، لَمْ أَرَ شَيْئاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ.
[خا٣٣٧] م٣٣٧]

وفي رواية لهما: قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ
 وَجُها، وَأَحْسَنَهُ خَلْقاً، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ، وَلَا بِالْقَصِيرِ. [خ٣٥٤٩]

١٢٣٣ ـ (١) (مربوعاً): أي: ليس بالطويل ولا بالقصير.

# ٣ ـ باب: صفة شعر النبي را

المَّول اللهِ ﷺ فَقَالَ: كَانَ شَعْرُ رَسُول اللهِ ﷺ رَجِلاً، لَيْسَ بالسَّبْطِ ولا رَسُول اللهِ ﷺ رَجِلاً، لَيْسَ بالسَّبْطِ ولا اللهِ ﷺ وَخِلاً، لَيْسَ بالسَّبْطِ ولا اللهِ ﷺ وَخِلاً، لَيْسَ بالسَّبْطِ ولا اللهِ ﷺ وَخِلاً، لَيْسَ بالسَّبْطِ ولا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

النَّبِيُ ﷺ؟ قالَ: لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ إِلَّا قَلِيلاً. [۸۹۵ (۳۵۵۰)/ م۲۳۱]

#### ٤ ـ باب: طيب رائحته ﷺ

المست حَرِيراً وَلَا يَا مَنْ أَنَسِ ﷺ قَالَ: مَا مَسِسْتُ حَرِيراً وَلَا دِيبَاجاً (١) أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا شَمِمْتُ رِيحاً قَطُّ، أَوْ عَرُفاً (٢) وَلَا شَمِمْتُ رِيحاً قَطُّ، أَوْ عَرُفاً (٢) وَلَا شَمِمْتُ رِيحاً قَطُّ، أَوْ عَرُفِ النَّبِيِّ ﷺ. وَلَا شَمِمْتُ رِيحاً قَطُّ ، أَوْ عَرُفِ النَّبِيِّ ﷺ. وَلَا شَمِعُ الْحَدَى (١١٤١)/ م٢٣٣٠]

المَنْبِيُّ عَنْ ثُمَامَةً، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ عَنَىٰ نِطْعاً، فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَىٰ ذَلِكَ النَّطْعِ (')، قَالَ: فَإِذَا نَامَ النَّبِيُ عَنِي نِطْعاً، فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَىٰ ذَلِكَ النَّطْعِ (')، قَالَ: فَإِذَا نَامَ النَّبِيُ عَنَى الْحَذَتُ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعرِهِ، فَجَمَعَتْهُ في قارُورَةٍ، ثُمَّ جَمَعَتْهُ في النَّرِي النَّهِ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعرِهِ، فَجَمَعَتْهُ في قارُورَةٍ، ثُمَّ جَمَعَتْهُ في سُكُ (''). قالَ: فَلَمَّا حَضَرَ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ الْوَفَاةُ، أَوْصَىٰ إِلَيَّ أَنْ لَي سُكُ ('') يَعْفِطِهِ مِنْ ذَلِكَ السُّكِ، قالَ: فَجُعِلَ في حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السُّكِ، قالَ: فَجُعِلَ في حَنُوطِهِ.

[לומזר/ קודדו, זדדו]

١٢٣٦ \_ (١) (ديباجاً): الديباج: نوع من الحرير.

<sup>(</sup>٢) (عرفاً): العرف: الربح الطيب. ولفظ مسلم: "ما شممت عنبراً".

١٢٣٧ \_ (١) (النطع): بساط من جلد.

<sup>(</sup>٢) (سك): هو طيب مركب.

# ٥ ـ باب: مشيه ﷺ

١٢٣٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَشَىٰ، مَشَىٰ أَصْحَابُهُ أَمَامَهُ، وَتَرَكُوا ظَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةِ. [جه٢٤٦]

• صحيح.

## الفصل الثاني

# عظيم أخلاقه عطية

١ ـ باب: حسن خلقه ﷺ

قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾. [القلم: ٤]

النَّبِيُّ قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُ ﷺ فَاحِشاً وَلَا مُتَفَحِّشاً (١)، وَكَانَ يَقُولُ: (إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ فَاحِشاً وَلَا مُتَفَحِّشاً (١٦)، وَكَانَ يَقُولُ: (إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ فَاحِشاً وَلَا مُتَفَحِّشاً (١٣٢٥)، وَكَانَ يَقُولُ: (إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْسَنَكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَعْسَنَكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَعْلَاقاً أَعْمَالَا أَعْسَنَكُمْ أَعْسَلَا أَنْ أَسْتُ أَعْسَنَكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَعْسَالًا أَلَا أَعْسَالَ أَعْسَنَعُوا أَعْسَنَعُ أَعْلَى أَعْلَى أَعْلَى أَعْسَنَكُمْ أَعْسَنَكُمْ أَعْلَى أَنْ أَعْلَى أَعْلَى أَلْمُ أَعْلَى أَعْلَى أَعْلَى أَعْلَى أَعْلَى أَلَا أَعْلَى أَعْ

النَّبِيَّ عَنْ أَنَسٍ فَهُ قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ عَشْرَ النَّبِيَ عَشْرَ النَّبِيَ عَشْرَ النَّبِيَ عَشْرَ النَّبِيَ اللَّهِ عَشْرَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَنَّ اللَّهِ عَنْ أَلَّ اللَّهُ عَنْ أَلَّ اللَّهُ عَنْ أَلَّ اللَّهُ عَنْ أَلَّ اللَّهُ عَنْ أَلَّا اللَّهُ عَنْ أَلَّ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ ا

النَّاسِ خُلُقاً. (م) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقاً.

#### ٢ \_ باب: حياؤه ﷺ

النَّبِيُّ اللَّهِ الْحَدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ الْمَدَّرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ اللَّهِ الْمَدَّرَاءِ (١) في خِدْرِهَا (٢)، فَإِذَا رَأَىٰ شَيْنًا يَكُرَهُهُ عَرَفْنَاهُ في خِدْرِهَا (٢٦)، فَإِذَا رَأَىٰ شَيْنًا يَكُرَهُهُ عَرَفْنَاهُ في وَجُهِهِ.
[خ٢٣٢، (٢٥٦٢)/ م٢٣٢].

١٢٣٩ ـ (١) (فاحشاً ولا متفحشاً): الفاحش: البذيء. والمتفحش: الذي يتكلف الفحش ويتعمده لفساد حاله.

١٢٤٢ \_ (١) (العذراء): البكر.

<sup>(</sup>٢) (خدرها): الخدر: ستر يجعل للبكر في جانب من البيت.

## ٣ ـ باب: ما انتقم ﷺ لنفسه

الله عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيُرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيُرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيْنَ أَمْرَيْنِ؛ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا ما لَمْ يَكَنْ إِثْماً، فَإِنْ كَانَ إِثْماً كَانَ أَبْعَدَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الله عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ شَيْئاً قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ شَيْئاً قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِماً؛ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ، فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ؛ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَاحِبِهِ؛ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَاحِبِهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ ا

#### ٤ \_ باب: حلمه ﷺ

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَاَنفَضُّوا مِنْ حَوَلِكُ ﴾. [آل عمران:١٥٩]

مَعَ النَّبِيِّ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيُّ فَجَذَبَهُ النَّبِيِّ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيُّ فَجَذَبَهُ النَّبِيِّ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيُّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً، حَتَىٰ نَظَرْتُ إِلَىٰ صَفْحَةِ عاتِقِ النَّبِيُ وَقَدْ أَثَرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ، ثُمَّ قالَ: مُرْ لِي مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَقَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، ثمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءِ. [خ ٢١٤٩/ م١٥٥]

### ه ـ باب: كرمه ﷺ

النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءِ اللَّهِ عَنْ شَيْءِ عَنْ شَيْءِ اللَّهِ عَنْ شَيْءِ اللَّهِ عَنْ شَيْءِ عَنْ شَيْءِ اللَّهِ عَنْ شَيْءِ اللَّهِ عَنْ شَيْءِ عَنْ شَيْءِ اللَّهِ عَنْ شَيْءِ عَنْ شَيْءِ عَنْ شَيْءِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ شَيْءِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى الْعَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّه

اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ أَنْسِ قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

#### ٦ ـ باب: شجاعته ﷺ

النَّاسِ، وَأَجُودَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، قالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجُودَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، قالَ: وَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ المَدِينَةِ لَيْلَةً، سَمِعُوا صَوْتاً، قالَ: فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِيُ ﷺ عَلَىٰ فَرَسٍ لأَبِي طَلْحَةَ عُرْي، وَهُوَ سَمِعُوا صَوْتاً، قالَ: (لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا). ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ، فَقَالَ: (لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا). ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَجَدْتُهُ بَحْراً). يعني: الْفَرَسَ. [خ٠٤٠٥ (٢٦٢٧)/ م٢٣٠٧]

#### ٧ ـ باب: تواضعه ﷺ ورحمته

قال تعالى: ﴿فَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ ﴾. [آل عمران:١٥٩] وقال تعالى: ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِـنَّمْ حَرِيثُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوكُ رَّحِيدٌ ﴾. [النوبة:١٢٨]

المَّدُ عَنْ أَنس: أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ، فَقَالَتْ: يَا أَمَّ فُلَانٍ ا انْظُرِي أَيَّ لَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَالَ: (يَا أُمَّ فُلَانٍ ا انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ اللهِ! إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةًكِ) فَخَلَا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ، السِّكَكِ شِئْتِ، حَتَّىٰ أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ) فَخَلَا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ، حَتَّىٰ فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا.
[م٣٣٦]

١٢٥٠ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ رَجُلٌ، فَكَلَّمَهُ، فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائِصُهُ، فَقَالَ لَهُ: (هَوَّنْ عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ).
 آنا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ).

# ٨ ـ باب: طريقته ﷺ في الكلام

النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثاً وَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثاً لَوْ عَدَّهُ الْعَادُ لأَحْصَاهُ (١). [خ٣٥٦/ م٣٤٩٣م/ زهد ٧١]

النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَلَى النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا، حَتَّىٰ ثُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا. [خ٥٩ (٩٤)]

#### ٩ ـ باب: ضحكه ﷺ

النَّبِيِّ النَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللللْمُلِمُ الللللِّهُ الللللْمُلِلْمُ الللللِّلْمُ اللللْمُلِمُ اللللللْمُ الللللْمُلِمُ الللللللْمُلْمُ اللللللْمُلْمُ اللللللْمُلْمُلِمُ الللللْمُلْمُ اللللللْمُلِمُ اللللللْمُلْمُلِمُ الللللْمُلْمُلِمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُلُمُ اللللْمُلْمُلُمُ اللللللّهُ الللللللللْمُلْمُلِمُ اللللللللْمُلْمُلْمُ اللللْمُلْمُلُمُ اللللْمُلْمُلْمُ الللللللللْم

١٢٥٤ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً
 أَكْثَرَ تَبَسُماً مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

• صحيح.

# ١٠ \_ باب: من سبَّه النبي ﷺ

١٢٥٥ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ

١٢٥١ \_ (١) (لو عده العاد لأحصاه): أي: لو عدَّ كلماته أو مفرداته لأطاق ذلك، والمراد بذلك: المبالغة في التفهيم.

١٢٥٣ \_ (١) (مـتجمعاً): هو المجد في الشيء القاصد له.

<sup>(</sup>٢) (لهواته): اللهوات: جمع لهاة، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أعلىٰ الحنك. قاله الأصمعي.

يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! فَأَيُّمَا مُؤْمِنِ سَبَبْتُهُ، فَاجْعَلَ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [خ۱۲۳۱/ م۲۲۰۱]

### ١١ ـ باب: كان على يقيد من نفسه

١٢٥٦ - عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ - رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ - قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ، وَكَانَ فِيهِ مِزَاحٌ، بَيْنَا يُضْحِكُهُمْ، فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ بَيْكُ فِي خَاصِرَتِهِ بِعُودٍ، فَقَالَ: أَصْبِرْنِي<sup>(١)</sup> فَقَالَ: (اصْطَبِرْ)، قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصاً، وَلَيْسَ عَلَيَّ قَمِيصٌ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَمِيصِهِ، فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ (٢)، قَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ. [د٢٢٤٥]

• إسناده صحيح.

١٢٥٦ ـ (١) (أصبرني): أي: مكنّي من نفسك لأسنوفي حقي للقصاص منك. (۲) (كشحه): الكشع: هو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي.

# الفصل الثالث

#### طرف من معیشته ﷺ

## ١ ـ باب: قوله ﷺ: (ما لي وللدنيا)

١٢٥٧ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّبِيُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ قَالَ: نَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلِيهِ عَلَىٰ حَصِيرٍ، فَقَامَ وَقَدْ أَثَرَ فِي جَنْبِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ وَطَاءً، فَقَالَ: (مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبِ اسْتَظَلَّ وَطَاءً، فَقَالَ: (مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبِ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا).

#### • صحيح.

# ۲ \_ باب: ما كان يأكل ﷺ

المَدِينَةَ، مِنْ طَعَامِ الْبُرُّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعاً، حَتَّىٰ قُبِضَ. [خ٢١٦/ م٢٩٧٠]

المُعْنَا وَعَنْهَا وَقَهُا وَقَهُا اللهُ اللهُ

المُحَمَّدِ ﷺ مِنْ خُبْزِ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ مَا ثُنَامَ مُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، حَتَّىٰ لَحِقَ بِاللهِ. [خ٧٦٦ (٥٤٢٣)]

المجالا من عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بُنَ مَالِكِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَخَبَّارُهُ قَائِمٌ، قَالَ: كُلُوا، فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ يَثِيِّ رَأَىٰ رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتَّىٰ لَحَقَىٰ اللَّهِيَ يَثِيِّ رَأَىٰ رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتَّىٰ لَحَقَىٰ اللهِ، وَلَا رَأَىٰ شَاةً سَمِيطًا (١٠ بعَيْنِهِ قَطُّ. [خ٢١٥ (٥٣٨٥)]

١٢٦٤ - (خ) عَنْ أَبِي حازِم قالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ فَقُلْتُ: هَلْ أَكَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّقِيَّ النَّقِيَّ النَّقِيَّ اللهُ عَنَىٰ قَلَالَ سَهْلٌ: مَا رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّقِيَّ، مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللهُ حَتَّىٰ قَبَضَهُ اللهُ. قالَ: فَقُلْتُ: هَلْ كَانَتْ لَكُمْ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنَاخِلُ ؟ قَالَ: مَا رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْخُلاً ، مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللهُ حَتَّىٰ قَبَضَهُ. قالَ: قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ مُنْخُولِ ؟ قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَأَكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولِ ؟ قالَ: كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ ، فَيَطِيرُ مَا طَارَ ، تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولِ ؟ قالَ: كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ ، فَيَطِيرُ مَا طَارَ ،

۱۲۱۱ \_(۱) (منائح): جمع منيحة، وأصلها: عطية الناقة أو الشاة. والمراد هنا: أنهم يهدون رسول الله على اللبن.

١٢٦٣ \_ (١) (شاة سميطاً): المسموط: الذي أزيل شعره بالماء المسخن وشوي بجلده، أو يطبخ، وإنما يصنع ذلك في الصغير السن الطري، وهو من فعل المترفين. ١٢٦٤ \_ (١) (النقي): أي: خبز الدقيق الحُوَّارَى، وهو النظيف الأبيض.

[خ۱۲ ٤٥ (١٠٤٥)]

وَمَا بَقِيَ ثُرَّيْنَاهُ (٢) فَأَكَلْنَاهُ.

النَّبِيَّ وَاللَّهُ قَالَ: مَا عَلَىٰ مَّنَادَةً، عَنْ أَنَسٍ وَ اللَّهِ قَالَ: مَا عَلِمْتُ النَّبِيَ وَاللَّ وَاللَّهُ وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَطُّ، وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَطُّ، وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَطُّ، وَلَا النَّبِيَ وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقِّقٌ قَطُّ، وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقِّقٌ قَطُّ، وَلَا النَّبِيَ وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقِّقٌ قَطُّ، وَلَا اللَّهُ وَالْمَا عَلَىٰ مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَىٰ عَلَىٰ مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَىٰ السُّفَرِ (٣). عَلَىٰ السُّفَرِ (٣).

## ٣ ـ باب: فراشه ﷺ

الله عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مِنْ مِنْ اللهِ عَلَیْهِ مِنْ اللهِ عَلَیْهِ مِنْ اللهِ عَلَیْهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ اللهِ عَلَیْهِ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ اللهِ عَلَیْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ اللهِ اللهِلْ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

وفي رواية لمسلم: قَالَتْ: كَانَ وَسَادَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، الَّتِي يَتَكِئُ عَلَيْهَا، مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ.

## ٤ \_ باب: أحب الشراب إليه ﷺ

الْحُلُوَ الْبَارِدَ. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ النُّحُلُوَ الْبَارِدَ.

• صحيح.

<sup>(</sup>٢) (ثريناه): أي: بللناه بالماء.

١٢٦٥ \_ (١) (سكرجة): هي صحاف صغار يؤكل فيها.

 <sup>(</sup>٢) (الخوان): هو المائدة إذا لم يكن عليها طعام، وإلا فهي مائدة، وقيل: هو ما يوضع عليه الطعام ليؤكل، والمراد هنا \_ والله أعلم \_: المكان المعد لذلك المرتفع، بدليل تتمة الحديث.

 <sup>(</sup>٣) (السفر): جمع سفرة، وهي ما يبسط عليه الأكل، وتكون على الأرض؛
 لأن طعام المسافر إنما يوضع على الأرض.

١٢٦٦ \_ (١) (أدم): هو الجلد المدبوغ.

## الفصل الرابع

#### تركته على وميراثه

#### ۱ \_ بات: ما ترکه ﷺ

الله عَلَيْ وَمَا في عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: تُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمَا في بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ؛ إِلَّا شَطْرَ شَعِيرٍ (١) في رَفِّ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيَّ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ (٢).

المجارِثِ مَنْ عَمْرِهِ بْنِ الحَارِثِ مَنَّنِ الْهَ ﷺ، وَلَا أَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَمْرِهِ بْنِ الحَارِثِ مَ خَتَنِ ('' رَسُولُ اللهِ ﷺ عِندَ مَوْتِهِ أَخِي جُويْرِيَةً بِنْتِ الحَارِثِ مَ قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِندَ مَوْتِهِ دِرْهَماً، وَلَا شَيْئاً؛ إِلَّا بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئاً؛ إِلَّا بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ، وَلَا شَيْئاً؛ إِلَّا بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئاً؛ إِلَّا بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضاً جَعَلَهَا صَدَقَةً.

## ٢ ـ باب: قدح النبي ﷺ

الأَحْوَلِ قَالَ: رَأَيْتُ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عاصِمِ الأَحْوَلِ قَالَ: رَأَيْتُ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ أَنْسِ بْنِ مالِكِ، وَكَانَ قَدِ انْصَدَعَ<sup>(١)</sup> فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ (٢)، قالَ: وَهُوَ

۱۲٦٨ ـ (١) (شطر شعير): المراد بالشطر هنا: البعض، والشطر يطلق على النصف، ويقال: أرادت نصف وسق.

 <sup>(</sup>٢) (فكلته ففني): قال ابن حجر: الذي يظهر أنه كان من الخصوصية لعائشة ببركة النبي ﷺ، وقد وقع مثل ذٰلك في حديث جابر. [وانظر: ١٢٨١، ١٢٨٨].

١٢٦٩ \_ (١) (ختن رسول الله): الختن: أبو الزوجة وأخوها، والأختان من قبل المرأة، والأحماء من قبل الرجل، والصهر يجمعهما.

١٢٧٠ \_ (١) (انصدع): انشق.

<sup>(</sup>٢) (فسلسله بفضة): أي: فوصل بعضه ببعض بسلسلة من فضة.

قَدَحٌ جَيِّدٌ عَرِيضٌ (٣) مِنْ نُضَارٍ (٤).

قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ في هَذَا الْقَدَحِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا.

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَأَرَادَ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةً: لَا أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةً: لَا تُغَيِّرَنَّ شَيْئاً صَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَتَرَكَهُ. [خ٣١٠٩]

## ٣ \_ باب: في الكساء والنعل

ا ۱۲۷۱ ـ (ق) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً وَإِزَاراً عَلِيثَا مَا يُشَةُ كِسَاءً وَإِزَاراً عَلِيثاً ، فَقَالَتْ: قُبِضَ رُوحُ النَّبِيِّ ﷺ في هذَيْنِ. [خ۸۱۸ه (۳۱۰۸)/ م۲۰۸۰] عَلِيظاً ، فَقَالَتْ: قُبِضَ رُوحُ النَّبِيِّ ﷺ في هذَيْنِ.

۱۲۷۲ ـ (خ) عَنْ عِيسَىٰ بْنِ طَهْمَانَ قَالَ: أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسٌ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ (١) لَهُمَا قِبَالَانِ (٢). فَحَدَّثَنِي ثَابِتٌ البُنَانِيُّ بَعْدُ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُمَا جَرْدَاوَيْنِ (١) لَهُمَا قِبَالَانِ (٢). فَحَدَّثَنِي ثَابِتٌ البُنَانِيُّ بَعْدُ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُمَا خَرْدَاوَيْنِ (١) لَهُمَّا النَّبِيِّ بَعْدُ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُمَا نَعْلَا النَّبِيِّ بَعِيْدٍ.

## ٤ \_ باب: قوله على: (لا نورث)

الَّهُ وَرَثَتِي دِينَاراً، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي، فَهُوَ (لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَاراً، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ).

<sup>(</sup>٣) (عريض): أي: ليس بمتطاول، بل يكون طوله أقصر من عمقه.

 <sup>(</sup>٤) (من نضار): النضار: الخالص من العود ومن كل شيء، ويقال: أصله من شجرة النبع، وقيل من الأثل، ولونه يميل إلىٰ الصفرة.

١٢٧٢ ـ (١) (جرداوين): أي: لا شعر عليهما.

<sup>(</sup>۲) (قبالان): القبال: الزمام أو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعى الرّجل.

١٢٧٤ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ فِي اللهُ أَذْوَاجَ النَّبِي ﷺ حِينَ تُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِيرَاثَهُنَ، رَسُولُ اللهِ ﷺ (لَا نُورَثُ، مَا تَرَكُنَا فَقَالَتُ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (لَا نُورَثُ، مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ؟!).

#### ٥ ـ باب: قرابته ﷺ

الله المُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمِ شَيْءٌ وَاحِدٌ). مُثَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ وَالْحِيْقِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي المُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَالْحَدُةِ (إِنَّمَا بَنُو المُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمِ شَيْءٌ وَاحِدٌ).

\* \* \*

# الفصل الخامس

## في بركة النبي على

١٢٧٦ - (خ) عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَىٰ أُمْ سَلَمَةً بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ - وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ مَوْهَبٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَىٰ أُمْ سَلَمَةً بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ - وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ - مِنْ قُطَّةٍ (١)، فِيهَا شَعْرٌ مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ وَكَانَ إِذَا ثَلَاثَ أَصَابِعَ - مِنْ قُطَةٍ (١)، فِيهَا شَعْرٌ مِنْ شَعْرِ النَّبِيِ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ (٢)، فَاطَلَعْتُ في الجُلْجُل، فَرَأَيْتُ شَعْرَاتٍ حُمْراً.

وفي رواية: قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا
 شَعْراً مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ مَخْضُوباً.

الصُّبْيَانِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَىٰ بِالصِّبْيَانِ، وَيُحَنِّكُهُمْ.

الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ، فَمَا يُؤْتَىٰ بِإِنَاءٍ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ، فَمَا يُؤْتَىٰ بِإِنَاءٍ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيهَا، فَرُبَّمَا جَاؤُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهَا. [٢٣٢٤]

١٢٧٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي قُبَّةٍ

<sup>1</sup>۲۷۱ ـ وفي رواية معلقة: أن أم سلمة أرته شعر النبي ﷺ أحمر. [خ٥٨٩٨] (١): نص الحميدي في «جمعه» برقم (٣٤٥٣) قال: أرسلني أهلي إلىٰ أم سلمة بقدح من ماء، فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢): الذي في الحميدي: بعث إليها بإناء، فخضخضت له، فشرب منه.

١٢٧٧ \_ (١) (فيبرك عليهم): أي: يدعو لهم.

حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلَالاً أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُطِبُ مِنْهُ شَيْئاً تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُطِبُ مِنْهُ شَيْئاً أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ. [خ٣٧٦ (١٨٧)/ م٥٠٣]

١٢٨٠ ـ (خ) عَنْ سُفَيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَة قَالَ: سَمِعْتُ الحَيَّ يُحَدِّثُونَ، عَنْ عُرْوَة (١): أَنَّ النَّبِيِّ وَ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ، عَنْ عُرْوَة (١): أَنَّ النَّبِيِّ وَ الْحَيَّ أَعْطَاهُ فِيلَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَىٰ لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ في بَيْعِهِ، وَكَانَ لَو بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ في بَيْعِهِ، وَكَانَ لَو الشَّرَىٰ التُرَابَ لَرَبَحَ فِيهِ. [ حَدَاهُمَا الشَّرَىٰ التُرَابَ لَرَبَحَ فِيهِ.

المَّامَ المَّامَ المَّامَ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ أُمَّ مَالِكٍ كَانَتْ تُهْدِي لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي عُكَّةٍ لَهَا سَمْناً، فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَ الأَدْمَ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، فَتَعِمُ إِلَىٰ الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَتَجِدُ فِيهِ سَمْناً، فَمَا زَالَ فَتَعْمِدُ إِلَىٰ الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَتَجِدُ فِيهِ سَمْناً، فَمَا زَالَ فَتَعْمِدُ إِلَىٰ الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَتَجِدُ فِيهِ سَمْناً، فَمَا زَالَ فَيْمِمُ لَهَا أَدْمَ بَيْتِهَا حَتَّىٰ عَصَرَتُهُ، فَأَتَتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (عَصَرْتِيهَا)؟ فَالَتْ نَعَمْ، قَالَ: (لَوْ تَرَكْتِيهَا مَا زَالَ قَائِماً).

الله النّبِيّ عَلَيْهُ يَسْتَطْعِمُهُ، وَعَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً أَتَىٰ النَّبِيّ عَلَيْهُ يَسْتَطْعِمُهُ، فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقِ شَعِيرٍ، فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَامْرَأَتُهُ وَضَيْفُهُمَا، حَتَّىٰ كَالَهُ، فَأَتَىٰ النَّبِيّ عَلِيْهُ فَقَالَ: (لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لأَكُلْتُمْ وَضَيْفُهُمَا، حَتَّىٰ كَالَهُ، فَأَتَىٰ النَّبِيّ عَلِيْهُ فَقَالَ: (لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لأَكُلْتُمْ وَضَيْفُهُمَا، حَتَّىٰ كَالَهُ، فَأَتَىٰ النَّبِيّ عَلِيْهُ فَقَالَ: (لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لأَكُلْتُمْ وَضَيْفُهُمَا ، حَتَّىٰ كَالَهُ، فَأَتَىٰ النّبِيّ عَلِيْهُ فَقَالَ: (لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لأَكُلْتُمْ وَضَيْفُهُمَا ، حَتَّىٰ كَالَهُ، فَأَتَىٰ النّبِيّ عَلِيهُ فَقَالَ: (لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لاَكُلْتُمْ مِنْهُ، وَلَقَامَ لَكُمْ).

\* \* \*

١٢٨٠ \_ (١) (عروة): هو عروة البارقي، صحابي.

# الفصل السادس

#### الخصائص

ا ـ باب: تفضيله ﷺ على جميع الخلائق
 قال تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدٍ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ
 اللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيَتَ لُّ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمُلَتِكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾. [الأحزاب:٥٦] وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِـنَّةُ حَرِيعُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُونُ تَحِيـدُ ﴾. [النوبة:١٢٨]

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَافِعٍ ).

الله عَنْهُ وَعَنْهُ وَهَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَاللهُ اللهِ عَنْهُ وَاللهُ اللهِ عَنْهُ مِنْ اللهِ عَنْهُ وَاللهُ اللهِ عَنْهُ مَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ مَنْ اللهِ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ مِنَ الْقَرْدِ اللّهِ يَكُنْتُ مِنَ اللّهَ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ ا

## ٢ \_ باب: إِثبات خاتم النبوة

# ٣ \_ باب: إسلام شيطان النبي ﷺ

١٢٨٧ ـ (م) عَنْ عَائِشَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ـ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلاً. قَالَتْ: فَغِرْتُ عَلَيْهِ، فَجَاءَ فَرَأَىٰ مَا أَصْنَعُ، فَقَالَ: (مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ أَغِرْتِ؟) فَقُلْتُ: وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَىٰ فَقَالَ: (مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ أَغِرْتِ؟) فَقُلْتُ: وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَىٰ مِثْلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ)؟ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَثْلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حَلَيْهِ وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ؟ قَالَ: (نَعَمْ) قُلْتُ: وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ؟ قَالَ: (نَعَمْ) أَلْتُ وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَلَكِنْ رَبِّي أَعَانَنِي عَلَيْهِ حَتَّىٰ أَسُلَمَ).

## ٤ \_ باب: النبي عَلَيْ أمان الأصحابه

المُعْرِبَ مَعَ الْأَسْعري قَالَ: صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثمَّ قُلْنَا: لَوْ جَلَسْنَا حَتَّىٰ نُصَلِّيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ، قَالَ: وَسُولَ اللهِ، فَجَلَسْنَا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: (مَا زِلْتُمْ هاهُنَا)؟ قَلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ،

١٢٨٦ ــ(١) (زر الحجلة): الحجلة: واحدة الحجال، وهي بيت كالقبة لها أزرار كبار وعرىٰ.

صَلَيْنَا مَعَكَ الْمَعْرِبَ ثُمَّ قُلْنَا: نَجْلِسُ حَتَّىٰ نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ. قَالَ: (أَحْسَنُتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ) قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ، وَكَانَ كَثِيراً مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ، وَكَانَ كَثِيراً مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ، وَكَانَ كَثِيراً مِمَّا يَرُفَعُ رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النَّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ ('')، فَإِذَا ذَهَبَتِ النَّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاء ('')، فَإِذَا ذَهَبَتِ النَّجُومُ أَمَنَةٌ لأَصْحَابِي مَا أَمَنَةٌ لأَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَنَا أَمَنَةٌ لأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَمَن أَمْنَ لُومَاءً مَا تُوعَدُ وَأَنَا أَمَنَةٌ لأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَنَى أَمْتِي مَا يُوعَدُونَ . وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَنَى أَمْتِي مَا يُوعَدُونَ . وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَنَى أَمْتِي مَا يُوعَدُونَ . وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَنَى أَمْتِي مَا يُوعَدُونَ . وَأَصْحَابِي أَمَنَةً لأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَنَى أَمْتِي مَا يُوعَدُونَ . وَأَصْحَابِي أَمَن لا السَّمَاء مَا تُوعَدُ إِلَى السَّمَاء مَا تُوعَدُ إِنَا أَمَنَةٌ لأُمْتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْدَ أَصْدَا إِلَى السَّمَاء مَا تُوعَدُ إِلَى السَّمَاء مَا تُوعَدُ إِلَى السَّمَاء مَا تُوعَدُونَ . وَأَصْدَابُونَ الْمَالَا الْمَالَا السَّمَاء مَا تُولَى السَّمَاء مُا تُولَى السَّمَاء مَا تُولَى السَّمَاء مُن الْمَالَا السَّمَاء مَا تُولَى السَّمَاء مَا تُولَى السَّمَاء مَا تُولَى السَّمَاء مَا تُولَى السَّمَاء المَالَمُ السَّمَاء المَالَة المَالَعُ السَالَمُ السَّمَاء المَالَعُونَ السَّمَاء المَالَمُ السَّمُ السَالَعُ السَالَمُ السَّمَاء المَالَعُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمَاء المَالَمُ الْمَالَمُ السَّمُ السَالَمُ السَّمُ السَالَمُ السَّمُ السَّمُ السَالَمُ السَالَمُ السَّمُ السَالَمُ السَّمُ السَالَمُ السَالَمُ السَّمِ السَالَمُ السَّمُ السَالَمُ السَّمُ السَالَمُ السَالِمُ ال

## ٥ \_ باب: خصائص متنوعة

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (فُضِّلْتُ عَلَىٰ اللهِ ﷺ قَالَ: (فُضِّلْتُ عَلَىٰ الأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُوراً وَمَسْجِداً، وَأُرْسِلْتُ إِلَىٰ الْخَلْقِ لِي الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَهُوراً وَمَسْجِداً، وَأُرْسِلْتُ إِلَىٰ الْخَلْقِ لَي الْأَرْضُ طَهُوراً وَمَسْجِداً، وَأُرْسِلْتُ إِلَىٰ الْخَلْقِ كَافَةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ). لفظ مسلم. [خ٧٩٧/ ٢٩٧٥]

\* \* \*

١٢٨٨ \_ (١) (أمنة للسماء): المراد: أن النجوم ما دامت باقية، فالسماء باقية، فإذا
 انكدرت النجوم في القيامة، وهنت السماء، وانفطرت.

<sup>(</sup>٢) (أمنة لأصحابي): أي: من الفتن والحروب.

<sup>(</sup>٣) (أتنى أمتي ما يُوعدون): معناه: ظهور البدع والفتن في الدين.

# الفصل السابع

#### المعجزات

# ١ ـ باب: نبع الماء من بين أصابعه ﷺ وتكثيره

المجا حرق عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَحَانَتُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسَ الْوَضُوءَ (١) فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ، وَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ. قَالَ: فَرَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، حَتَّىٰ تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ. [خ7٢٧٩]

١٢٩١ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَعُدُ الآيَاتِ (١) بَرَكَةً، وَأَنْتُمْ تَعُدُونَهَا تَخْوِيهَا (٢)، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ في سَفَرٍ، فَقَلَّ المَاءُ، فَقَالَ: (اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ). فَجَاؤُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ في الإِنَاءِ، ثُمَّ قَالَ: (حَيَّ عَلَىٰ الطَّهُورِ المُبَارَكِ، وَالْبَرَكَةُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ في الإِنَاءِ، ثُمَّ قَالَ: (حَيَّ عَلَىٰ الطَّهُورِ المُبَارَكِ، وَالْبَرَكَةُ مِنْ اللهِ). فَلَقَدْ رَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُو يُؤْكَلُ.

١٢٩٠ ــ (١) (الوَضوء): بفتح الواو: الماء الذي يتوضأ به.

١٢٩١ \_ (١) (الآيات): الأمور الخارقة للعادة.

 <sup>(</sup>٢) (بركة وأنتم تعدونها تخويفاً): الذي يظهر أنه أنكر عليهم أن يعدوا جميع الخوارق تخويفاً، والحقيقة أن بعضها بركة، مثل شبع الخلق الكثير من الطعام القليل، وبعضها تخويف من الله ككسوف الشمس.

# ۲ ـ باب: تكثير الطعام

النّبِيّ بَكْرٍ هَا قالَ: كُنّا مَعَ الْجَدِ الرّحُمنِ بُنِ أَبِي بَكْرٍ هَا قالَ: كُنّا مَعَ النّبِيِّ عَلَيْ النّبِيِّ عَلَىٰ النّبِيِّ عَلَىٰ النّبِيِّ عَلَىٰ النّبِيِّ عَلَىٰ الْمَعْ الْحَدِينَ، ثُمَّ جاءَ طَعَامٌ)؟ فَإِذَا مَعَ رَجُلِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جاءَ رَجُلٌ مُشْرِك، مُشْعَانُ (۱) طَوِيلٌ، بِغَنَم يَسُوقُهَا، فَقَالَ النّبِيُ عَلَىٰ: (بَيْعاً أَمْ عَطِيّة، أَوْ قالَ: أَمْ هِبَةً). قالَ: لَا، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَىٰ مِنْهُ شَاةً، فَصُنِعَتْ، وَأَمَرَ النّبِيُ عَلَىٰ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشُوىٰ. وَايْمُ اللهِ، مَا فِي النّفَلَاثِينَ وَالْمِائَةِ إِلّا قَدْ حَزَّ النّبِي عَلَىٰ لَكُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ عَائِباً خَبَأَ لَهُ، فَجَعَلَ مِنْهَا كَانَ شَاهِداً أَعْطَاهَا إِيّاهُ، وَإِنْ كَانَ عَائِباً خَبَأَ لَهُ، فَجَعَلَ مِنْهَا كَانَ شَاهِداً أَعْطَاهَا إِيّاهُ، وَإِنْ كَانَ عَائِباً خَبَأَ لَهُ، فَجَعَلَ مِنْهَا كَانَ شَاهِداً أَعْطَاهَا إِيّاهُ، وَإِنْ كَانَ عَائِباً خَبَأَ لَهُ، فَجَعَلَ مِنْهَا وَلَى كَانَ شَاهِداً أَعْطَاهَا إِيّاهُ، وَإِنْ كَانَ عَائِباً خَبَأَ لَهُ، فَجَعَلَ مِنْهَا وَصَعَتَانِ، فَخَمَلُنَاهُ عَلَىٰ الْبُعِيرِ، أَوْ كَمَا قالً. (٢٠٥٦) م٢٠٥١) م١٥٠٤] النّبِير، أَوْ كما قالَ.

الأعْمَشُ - المَا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ، أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ، أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرُنَا نَوَاضِحَنَا فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قَالَ: فَدَعَا بِنِطَعٍ فَبَسَطَهُ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ الآخَرُ بِكَفُ تَمْرٍ، قَالَ: وَيَجِيءُ الآخَرُ بِكَفُ تَمْرٍ، قَالَ: وَيَجِيءُ

١٢٩٢ ــ (١) (مشعان): أي: منتفش الشعر ومتفرقه.

الآخَرُ بَكِسْرَةٍ، حَتَّىٰ اجْتَمَعَ عَلَىٰ النَّطَع مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: (خُذُوا فِي أَوْعَيَتِكُمْ) قَالَ: فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ، حَتَّىٰ مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَر وِعَاءً إِلَّا مَلَؤُوهُ. قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا، وَفَضَلَتْ فَضَلَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَىٰ اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ، غَيْرَ شَاكٌ، فَيُحْجَبَ عَن الْجَنَّةِ). [۲۷م]

#### ٣ ـ باب: الإخبار عن المستقبل

١٢٩٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيْهِ قَالَ: شَهِدُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لِرَجُلِ مِمَّنْ يَدَّعِي الإِسْلَامَ: (هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ). فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيداً، فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الَّذِي قُلْتَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالاً شَدِيداً وَقَدْ ماتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِلَىٰ النَّارِ). قَالَ: فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَىٰ ذلِكَ إِذْ قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ، وَلكِنَّ بِهِ جِرَاحاً شَدِيداً، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَىٰ الْجِرَاحِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ عَبْدُ اللهِ فَقَالَ: ( اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ). ثُمَّ أَمَرَ بِلَالاً فَنَادَىٰ بِالنَّاسِ: (إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ اللهَ لَيُؤيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ). [ خ۲۲۰۳/ م۱۱۱]

١٢٩٥ ـ (ق) وَعَنْهُ رَفِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (هَلَكَ كِسْرَىٰ، ثُمَّ لَا يَكُونُ كِسْرَىٰ بَعْدَهُ، وَقَيْصَرٌ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرٌ بَعْدَهُ، وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوزُهُمَا في سَبِيلِ اللهِ). [خ۲۰۲۷م ۲۰۲۷]

مُعَاذِ مُعُتَمِراً، قَالَ: فَنَزَلَ عَلَىٰ أُمَيَّةً بُنِ خَلَفٍ أَبِي صَفُوانَ، وَكَانَ أُمَيَّةً بُنِ خَلَفٍ أَبِي صَفُوانَ، وَكَانَ أُمَيَّةً بُنِ خَلَفٍ أَبِي صَفُوانَ، وَكَانَ أُمَيَّةً لِسَعْدِ: فَقَالَ أُمَيَّةً لِسَعْدِ: إِذَا انْطَلَقَ إِلَىٰ الشَّامِ فَمَرَّ بِالمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَىٰ سَعْدِ، فَقَالَ أُمَيَّةً لِسَعْدِ: انْطَلَقْ وَعُلْمَ النَّاسُ انْطَلَقْتَ فَطُفْتَ. فَبَيْنَا سَعْدٌ النَّظِرُ حَتَّىٰ إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ وَغَفَلَ النَّاسُ انْطَلَقْتَ فَطُفْتَ. فَبَيْنَا سَعْدٌ: يَطُوفُ إِذَا أَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا الَّذِي يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ؟ فَقَالَ سَعْدٌ: لَا تَرْفَعُ أَنَا سَعْدٌ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ آمِناً، وَقَدْ آوَيْتُمُ مُحَمَّداً وَأَصْحَابَهُ؟ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ آمِناً، وَقَدْ آوَيْتُمُ مُحَمَّداً وَأَصْحَابَهُ؟ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ آمِناً، وَقَدْ آوَيْتُمُ مُحَمَّداً وَأَصْحَابَهُ؟ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ آمِناً، وَقَدْ آوَيْتُمُ مُحَمَّداً وَأَصْحَابَهُ؟ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ آمِناً، وَقَدْ آوَيْتُمُ مُحَمَّداً وَأَصْحَابَهُ؟ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ آمِناً، فَقَالَ أُمَيَّةُ لَسَعْدِ: لَا تَرْفَعُ صَوْتَكَ عَلَىٰ أَبِي الحَكِمِ ('')، فَإِنَّهُ سَيْدُ أَهْلِ الْوَادِي. ثُمَّ قَالَ سَعْدُ: وَاللَّهُ مَنْ مَنْعَتَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ لأَقْطَعَنَ مَتْجَرَكَ بِالشَّامِ.

قالَ: فَجَعَلَ أُمَيَّةُ يَقُولُ لِسَعْدِ: لَا تَرْفَعَ صَوْتَكَ، وَجَعَلَ يُمْسِكهُ، فَغَضِبَ سَعْدٌ فَقَالَ: دَعْنَا عَنْكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّداً وَ فَيْ يَرْعَمُ (٣) أَنَّهُ قَالِنَا، قَالَ: وَاللهِ ما يَكُذِبُ مُحَمَّدٌ إِذَا قَالِنَا، قَالَ: وَاللهِ ما يَكُذِبُ مُحَمَّدٌ إِذَا حَدَّثَ. فَرَجَعَ إِلَىٰ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: أَمَا تَعْلَمِينَ ما قالَ لِي أَخِي الْيَثْرِبِيُ ؟ فَلَتْ: وَمَا قالَ؟ قالَ: زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّداً يَرْعُمُ أَنَّهُ قاتِلِي، قَالَتْ: فَمَا قالَ؟ قالَ: فَلَمَّ مُحَمَّداً يَرْعُمُ أَنَّهُ قاتِلِي، قَالَتْ: فَمَا اللهِ عَلَيْ فَعَلَىٰ اللهُ قَالِكُ اللهُ قَالَتُ اللهُ قَالَتُ اللهُ اللهُ أَبُو جَهْلٍ: إِنَّكَ مِنْ أَشْرَافِ الْوَادِي قَلَلَ: فَلَرْتَ ما قَالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَشْرِبِيُّ؟ قَالَ: فَلَرْتَ ما قَالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَشْرِبِيُّ؟ قَالَ: فَلَمَّ ذَكُرْتَ ما قَالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَشْرِبِيُّ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: إِنَّكَ مِنْ أَشْرَافِ الْوَادِي فَسَارَ مَعَهُمْ، فَقَتَلَهُ اللهُ. لَا يَخُرُجَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: إِنَّكَ مِنْ أَشْرَافِ الْوَادِي فَسِرْ يَوْما أَوْ يَوْمَيْنِ، فَسَارَ مَعَهُمْ، فَقَتَلَهُ اللهُ. لَا لَكَ أَوْ يَوْمَيْن، فَسَارَ مَعَهُمْ، فَقَتَلَهُ اللهُ.

١٢٩٦ \_ (١) (فتلاحيا): أي: تنازعا.

<sup>(</sup>٢) (أبي الحكم): هو أبو جهل.

<sup>(</sup>٣) (يزعم): أي: يقول في لغة أهل الحجاز.

<sup>(</sup>٤) (الصريخ): هو النداء للخروج إلىٰ الحرب.

### ٤ ـ باب: حنين الجذع

النَّفَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَبْناً تَقْعُلُ عَلَيْهِ، قَالَتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَبْناً تَقْعُلُ عَلَيْهِ، قَالَتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : قَالَ: فَعَمِلَتُ لَهُ الْمِنْبَرِ، فَلَمَا فَإِنَّ لِي غُلَاماً نَجَّاراً. قَالَ: (إِنْ شِعْتِ). قَالَ: فَعَمِلَتْ لَهُ الْمِنْبَرِ، فَلَمَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ، قَعَدَ النَّبِيُ ﷺ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ الَّذِي صُنِعَ، فَصَاحَتِ لَانَّخُلَهُ النِّبِي كَانَ يَخُطُبُ عِنْدَهَا، حَتَّىٰ كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَ، فَنَزَلَ النَّبِي ﷺ النَّي تَنْ الطَّبِي الَّذِي يُسَكَّتُ، حَتَّىٰ الشَّيِ اللَّذِي يُسَكِّتُ، حَتَّىٰ الشَّيْقَ أَنِينَ الطَّبِيِ الَّذِي يُسَكِّتُ، حَتَّىٰ الشَيْقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ يَعْمَلُتُ تَشْمُعُ مِنَ الذَّكُولِ).[خ ٢٠٩٥ (٤٤٩)] اسْتَقَرَّتْ، قَالَ: (بَكَتْ عَلَىٰ مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذَّكُولِ).[خ ٢٠٩٥ (٤٤٩)]

#### ٥ \_ باب: انشقاق القمر

١٢٩٨ - (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ وَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا
 رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً، فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ. [خ٣٦٣٧/ ٢٨٠٢]

الْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَىٰ عَهْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِلْقَتَيْنِ، فَسَتَرَ الْجَبَلُ فِلْقَةً، وَكَانَتْ فِلْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ، وَسُولُ اللهِ ﷺ: (اللَّهُمَّ! الشُهَدُ).

□ وفي رواية: فقال: (اشْهَدُوا، اشْهَدُوا).

## ٦ ـ باب: مرتد لفظته الأرض

 هَرَبَ مِنْهُمْ، نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْقَوْهُ، فَحَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتُهُ الأَرْضُ، فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ محمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَأَلْقَوْهُ، فَحَفَرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا لَهُ في الأَرْضِ ما اسْتَطَاعُوا، فَأَصْبَحَ قَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ، فَعَلِمُوا: أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاس، فَأَلْقَوْهُ. [خ٧١٢٦/ م١٨٧٢]



تمَّ الكتاب والحمد لله رب العالمين

# فهرس الموضوعات

| -   | الموضوع الم                        | -  | الصا               | لموضوع                                                                                     |
|-----|------------------------------------|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22  | ١٢ ـ باب: إن الله لا ينام          | v  |                    | لمقدمةلمقدمة                                                                               |
|     | ١٣ ـ باب: الأمر بالمعروف والنهي    | ٩  |                    | يان بحوث الكتاب                                                                            |
| 77  | عن المنكر                          | ١. |                    | لمصطلحات                                                                                   |
| 7 8 | ١٤ ـ باب: الوسوسة وحديث النفس      |    | 1.                 | المقصد الأ                                                                                 |
| 7 8 | ١٥ ـ باب: كتابة الحسنات والسيئات   |    |                    |                                                                                            |
| 7 2 | ١٦ ـ باب: من عمل خيراً قبل إسلامه  |    |                    | العقيدة                                                                                    |
| 40  | ١٧ ـ باب: الاقتصار علىٰ الفروض.    |    | J.                 | الكتاب الأو                                                                                |
| 77  | ١٨ ـ باب: الدين يسر                |    | بمان               | الإسلام والإب                                                                              |
| 77  | ١٩ ـ باب: الدين النصيحة            | 12 | والإيمان           | ١ ـ باب: أركان الإسلام                                                                     |
| 27  | ٢٠ _ باب: المسلم والمهاجر          | ١٥ | وشعبه              | ٢ ـ باب: حلاوة الإيمان                                                                     |
| 44  | ٢١ ـ باب: (قل: آمنت بالله)         | 17 |                    | ٣ ـ باب: حبّ النبيّ 密                                                                      |
| 44  | ٢٢ ـ باب: ما يحب لنفسه             | 17 |                    | <ul> <li>الإخلاص والني</li> </ul>                                                          |
| 44  | ٢٣ ـ باب: المنافقون وصفاتهم        | ۱۷ |                    | ٥ ـ باب: الإسلام يهدم م                                                                    |
| 44  | ٢٤ ـ باب: الثبات على الدين         |    |                    | ٦ ـ باب: الإسلام نـــ                                                                      |
| ۳.  | ٢٥ _ باب: احفظ الله يحفظك          | ١٨ |                    | السابقة                                                                                    |
| ۲.  | ٢٦ ـ باب: عظم أجر الدعوة إلىٰ الله |    |                    | ٧ ـ باب: من مات علىٰ ال                                                                    |
| ۲۱  | ٢٧ ـ باب: افتراق هـٰـذه الأمة      | ۱۸ |                    | الجنة                                                                                      |
|     | الكِتَابُ الثَّاني                 |    | الكفر دخل          | ۸ ـ باب: من مات علىٰ                                                                       |
|     | الإيمان باليوم الآخر               | 19 |                    | النار                                                                                      |
| 22  | الفَصْل الأول: أشراط الساعة        |    | ا يقبل فيه         | ٩ ـ باب: الزمن الذي ا                                                                      |
| 22  | ١ ـ باب: إجمال أشراط الساعة        | ۱۹ | ****************** | الإيمان                                                                                    |
| 71  | ٢ ـ باب: غبطة أهل القبور           |    | بر ﴾               | ١٠ ـ باب: ﴿ ٱلرَّحْسَنِ ٱلرَّحِ                                                            |
| ۲٤  | ا ٣ ـ باب: قتال اليهود             | ۲. | ب لگر ﴾            | <ul> <li>١٠ ـ باب: ﴿الرَّحْسَنِ ٱلرَّحْ</li> <li>١١ ـ باب: ﴿انْعُونَ ٱلنَّــَةِ</li> </ul> |
|     |                                    |    |                    |                                                                                            |

| الموضوع الصفحة |                                                      | غحة | الموضوع الص                             |
|----------------|------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| ٥٤             | ٥ ـ باب: في نعيم الجنة وعذاب النار .                 |     | ٤ ـ باب: كثرة المال واخضرار             |
| ٥٥             | ٦ ـ باب: ينادىٰ (خلود فلا موت)                       | 78  |                                         |
| ٦٥             | الفَصْل الرَّابِع: عذاب أهل النار                    | 20  | ٥ ـ باب: خروج الدِّجال ونزول عيسىٰ      |
| ٦٥             | ۱ _ باب: شدة حر نار جهنم                             | 29  | ٦ ـ باب: طلوع الشمس من مغربها .         |
| ٦٥             | ۲ ـ باب: قول النار: (هل من مزید)                     | ٤٠  | ٧ ـ باب: تقارب الزمان                   |
| ٥٧             | ٣ ـ باب: بيان حال الكافر في النار                    | ٤٠  | ٨ ـ باب: دابة الأرض                     |
| ٥٧             | ٤ ـ باب: التحذير من النار                            | ٤١  | ٩ ـ باب: المهدي                         |
|                | الفّصل الخامِسُ: صفة الجنة وبيان                     | ٤١  | ١٠ ـ باب: رفع القرآن                    |
| ٥٨             | أهلها                                                | ٤٢  | الفَصْل النَّاني: صفة القيامة           |
| ٥٨             | ١ ـ باب: أول من يقرع باب الجنة .                     | 27  | ١ ـ باب: قيام الساعة علىٰ شرار الخلق    |
|                | ٢ ـ باب: نعيم الجنة لم يخطر على                      | ٤٢  | ٢ ـ باب: ذكر الصُّور وما بين النفختين . |
| ٥٨             | قلب بشر                                              | ٤٣  | ٣ ـ باب: الأرض يوم القيامة              |
|                | ٣ ـ باب: شجرة في الجنة ظلها مائة                     | ٤٣  | ٤ ـ باب: في الحشر                       |
| ٥٩             | عام                                                  | ٤٤  | ٥ ـ باب: أهوال يوم القيامة              |
|                | ٤ ـ باب: يدخل الجنة سبعون ألفاً                      | ٤٥  | ٦ ـ باب: الشفاعة والمقام المحمود        |
| ٥٩             | علىٰ صورة القمر                                      | ٤٧  | ٧ ـ باب: إخراج بعث النار                |
|                | ٥ ـ باب: يدخل الجنة سبعون ألفاً                      | ٤٨  | ٨ ـ باب: الحساب وقصاص المظالم           |
|                | بغير حساب                                            | ٥٠  | ٩ ـ باب: المرور علىٰ الصراط             |
| 7.             | ٦ ـ باب: تسبيح أهل الجنة                             | ٥١  | ١٠ ـ باب: ما جاء في الحوض               |
| ٦.             | ٧ ـ باب: دوام نعيم أهل الجنة                         | ٥١  | ١١ ـ باب: الميزان وحديث البطاقة .       |
| ٦.             | <ul> <li>٨ ـ باب: إخراج الموحدين من النار</li> </ul> | ٥٢  | ١٢ ـ باب: أول الأمم حساباً              |
| 11             | ٩ ـ باب: رضوان الله علىٰ أهل الجنة                   |     | الفّصْل الثّالِث: أحاديث في الجنة       |
|                | ١٠ ـ باب: رؤية المؤمنين ربهم سبحانه                  | ٥٣  | والنار                                  |
| 71             | في الآخرة                                            | ٥٣  | ١ ـ باب: (حجبت الجنة بالمكاره)          |
| 77             | ١١ ـ باب: درجات الجنة                                |     | ٢ ـ باب: رؤية الإنسان مقعده من          |
| 77             | ١٢ ـ باب: ما جاء في الجنة وأهلها                     | ٥٣  | الجنة والنار                            |
|                | الكِتَابُ الثَّالِث                                  | ٥٣  | ٣ ـ باب: (تحاجت الجنة والنار)           |
|                | الإيمان بالقدر                                       |     | ٤ ـ باب: عامة أهل الجنة وعامة           |
| ٦٢             | ا ١ ـ باب: الإيمان بالقدر خيره وشره                  | ٥٤  | أهل النار                               |

| سفحة           | الموضوع الم                                                                                                                                                                                                                                                      | لحة                              | الموضوع الصف                                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| v9<br>v9<br>v9 | الكِتَّابُ الثَّاني الكِتَّابُ الثَّاني جمع القرآن وفضائله جمع القرآن وفضائله الفصل الأول: جمع القرآن الكريم الله باب: نزول الوحي ومدة ذٰلك ٢ ـ باب: أول ما نزل وآخر ما نزل ٣ ـ باب: جمع القرآن الكريم ٢ ـ باب: نزول القرآن الكريم ٤ ـ باب: نزول القرآن على سبعة | 77<br>75<br>70<br>70<br>70<br>77 | ٢ ـ باب: بدء الخلق                                                                     |
| 41             | ا جرفا                                                                                                                                                                                                                                                           | ٧٢                               | ٩ ـ باب: النهي عن الخوض في القدر .                                                     |
| ۸١             | ٥ _ باب: القراء من الصحابة                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | المقصِدُ الثَّاني                                                                      |
| ۸۲             | ٦ ـ باب: العرضة الأخيرة                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | العِلْمُ وَمَصَادِرُهُ                                                                 |
| 77<br>77<br>34 | الفَصْل النَّاني: فضل القرآن وفضل<br>تلاوته<br>۱ ـ باب: فضل القرآن<br>۲ ـ باب: فضل تلاوة القرآن                                                                                                                                                                  | V1                               | الكِتَّابُ الأَوَّل<br>العلم<br>ا ـ باب: الفقه في الدين<br>٢ ـ باب: فضل العلم والتعليم |
|                | ٣ ـ باب: خيركم من تعلم القرآن                                                                                                                                                                                                                                    | ٧٢                               | ۳ ـ باب: (بلغوا عنی ولو آیة)                                                           |
| ۸٥             | وعلمه                                                                                                                                                                                                                                                            | ٧٣                               | <ul> <li>النبي ﷺ</li> <li>النبي ﷺ</li> </ul>                                           |
| ۸٥             | <ul> <li>٤ ـ باب: فضل سورة الفاتحة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    | ٧٣                               | ٥ ـ باب: الجلوس لاستماع العلم                                                          |
|                | <ul> <li>٥ ـ باب: فضل البقرة وآل عمران</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                | ٧٣                               | ٦ ـ باب: الاقتصاد في الموعظة                                                           |
| 68             | وآية الكرسي                                                                                                                                                                                                                                                      | ٧٤                               | ٧ ـ باب: كيفية الدعوة إلىٰ الله تعالىٰ                                                 |
| ٨٦             | <ul> <li>٦ ـ باب: فضل ﴿ فَلْ هُو اللَّهُ أَحَـــ دُــ ٢</li> <li>٧ ـ باب: فضل المعوذات</li> </ul>                                                                                                                                                                | ۷٥                               | ٨ ـ باب: تعليم النساء                                                                  |
| 5.5.1          | الكِتَابُ الثَّالث                                                                                                                                                                                                                                               | ۷٥                               | ٩ ـ باب: قبض العلم                                                                     |
|                | الجِناب النائك<br>الاعتصام بالسنة                                                                                                                                                                                                                                | ٧a                               | ۱۰ ـ باب: يحدث القوم بما تبلغه<br>۱۰                                                   |
| ۸٧             | ۱ ـ باب: وجوب إطاعة النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                      | ٧٦                               | عقولهم                                                                                 |
| ۸V             | ٢ ـ باب: السُنَّة من الوحي                                                                                                                                                                                                                                       | ٧٦                               | ١٢ ـ باب: طلب العلم لغير الله                                                          |
| ٨٨             | ٣ ـ باب: اهلك المتنطعرن،                                                                                                                                                                                                                                         | ٧٦                               | ١٣ _ باب: مجالس العلم                                                                  |
|                | ٤ ـ باب: الشزام السنة ورفض                                                                                                                                                                                                                                       | vv                               | ١٤ _ باب: ما جاء في كتمان العلم .                                                      |
| ۸۸             | المحدثات                                                                                                                                                                                                                                                         | ٧٧                               | ١٥ _ باب: فضل العلم على العبادة                                                        |

| بفحة<br>— | الموضوع الم                       | غحة | الموضوع الص                                        |
|-----------|-----------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
|           | ١ ـ باب: تنرك الحائض الصلاة       | ۸٩  | ٥ ـ باب: من دعا إلىٰ هذَى                          |
| ١         | والصوم                            | 19  | ٦ ـ باب: من سن ئـنَّة حــنة                        |
|           | ٢ ـ باب: الغسل من الحيض والنفاس   | ۹.  | ٧ ـ باب: وجوب العمل بالسنة                         |
| ١٠١       | ٣ ـ باب: الاستحاضة                | ۹٠  | ٨ ـ باب: نأويل حديث النبي ﷺ                        |
| 1.1       | ٤ ـ باب: طهارة جسم الحائض         | 41  | ٩ ـ باب: لا تجتمع الأمة علىٰ ضلالة                 |
|           | ٥ ـ باب: إتبان الحائض وكفارة      |     | المقصدُ الثَّالثُ                                  |
|           | ذلك                               |     | العِبّاذات                                         |
|           | الفصل الثالث: الوضوء              |     |                                                    |
| 1.5       | ١ ـ باب: فضل الوضوء               |     | الكِتَابُ الأَوْلِ<br>د أُما ت                     |
| 1.5       | ٢ ـ باب: لا تقبل صلاة بغير طهور . |     | الطّهارة                                           |
| 1 . 8     | ٣ ـ باب: وضو. النَّبِي ع          | 90  | الفصل الأول: الطهارة من النجاسات                   |
| 1 • £     | ٤ ـ باب: إسباغ الوضوء             | 90  | ١ ـ باب: الاستنجاء بالماء                          |
| ١٠٥       | ٥ ـ باب: الذكر عقب الوضوء         | 90  | ٢ ـ باب: الاستجمار بالحجارة                        |
| 1.0       | ٦ ـ باب: غسل اليدين عند الاستيقاظ | 97  | ٣ ـ باب: النهي عن الاستنجاء باليمين                |
| 1.7       | ٧ ـ باب: لا يتوضأ من الشك         | 97  | <ul> <li>٤ ـ باب: الاستتار لقضاء الحاجة</li> </ul> |
| 1.7       | ٨ ـ باب: النيمن في الطهور وغيره   |     | ٥ ـ باب: النهي عن التخلي في                        |
|           | ٩ ـ باب: يتمضمض من الطعام ولا     | 47  | * 3.**                                             |
| 1.7       | ينوضا                             |     | ٦ ـ باب: النهي عن البول في الماء                   |
| 1.7       | ١٠ ـ باب: الوضوء من لحوم الإبل    | 97  | الراكد                                             |
|           | ١١ ـ باب: نوم الجالس لا ينقض      | 97  | ٧ ـ باب: حكم المذي                                 |
| ۱٠٧       | الوضوء                            |     | ٨ ـ باب: الاستطابة وعدم استقبال                    |
| ۱۰۷       | ١٢ ـ باب: السواك                  | 97  | القبلة                                             |
|           | ١٣ ـ باب: المسع على العمامة       | 97  | ٩ ـ باب: ما يقول عند الخلاء                        |
| 1.4       | والخفين                           | 41  | ١٠ ـ باب: بول الصبيان                              |
| ۱.۷       | ١٤ ـ باب: هل يتوضأ من مس الذكر .  | 9.4 | ١١ ـ باب: حكم المني                                |
| ١٠٨       | ١٥ ـ باب: الوضوء من النوم         | 41  | ١٢ ـ باب الأذى يصيب النعل                          |
| 1 • 9     | الفصل الرابع: الغسل               | 41  | ١٣ _ باب حكم الهرة                                 |
| 1.9       | ١ ـ باب: المسلم لا ينجس           | 99  | ١٤ ـ باب: المياه                                   |
| ١.٩       | ٢ ـ باب: إذا التقني الخنانان      | ١   | الفصل الثاني: الحيض                                |

| الصفحة | الموضوع                                       | الصفحة                          | الموضوع    |
|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------|
|        | الكِتَابُ الثَّالِث                           | إذا احتلمت المرأة               |            |
|        | المساجد ومواضع الصلاة                         | صفة الغسل                       | ٤ _ باب:   |
|        | ۱ ـ باب: أول المساجد في الأرض                 | الغسل كل سبعة أيام ١١٠          | ه ـ باب:   |
|        | ٢ ـ باب: الأرض مسجد وطهور                     | حكم ضفائر المغتسلة ١١٠          | ٦ ـ باب:   |
|        | ٣ ـ باب: المسجد الذي أسس علم                  | فامس: التيمم١١١                 | الفصل الخ  |
|        | التقوىٰ                                       | كيفية التيمم                    | ۱ ـ باب:   |
|        | رت<br>٤ ـ باب: فضل ما بين الحجرة والمنبر      | هل يعيد الصلاة إذا وجد          | ۲ ـ باب:   |
|        | ۰ ـ باب: مسجد قباء                            | 111                             |            |
|        | <ul> <li>۲ ـ باب: فضل بناء المساجد</li> </ul> | التيمم للجنابة١١٢               | ۳ ـ باب:   |
|        | ٧- باب: المساجد أحب البلاد إلى الله           | التيمم في السفر١١٢              | ٤ ـ باب:   |
|        | ٨ ـ باب: لا تشد الرحال إلا إلى                | التيمم للمرض والجراح ١١٢        | ٥ ـ باب:   |
|        | ثلاثة مساجد                                   | الكِتَابُ الثَّاني              |            |
| د      | ٩ ـ باب: النهي عن بناء المساجد                | ذان ومواقيت الصلاة              | 31         |
| 178 .  | علىٰ القبور                                   | رل: الأذان                      | الفصل الأو |
| 178 .  | ١٠ ـ باب: المساجد في البيوت                   | بدء الأذان وبيان ألفاظه ١١٥     | ۱ ـ باب:   |
| ۱۲٤    | ١١ ـ باب: تحية المسجد                         | إجابة المؤذنإجابة               | ۲ ـ باب:   |
| 178.   | ١٢ ـ باب: فضل الجلوس في المسجد                | الدعاء عند النداء               | ۳ ـ باب:   |
| 170    | ١٣ ـ باب: خدمة المسجد ونظافته .               | التثويب في أذان الفجر ١١٧       | ٤ ـ باب:   |
| 170    | ١٤ ـ باب: رفع الصوت في المساجد                | الأذان لمن يصلي وحده ١١٧        | ٥ ـ باب:   |
| د      | ١٥ ـ باب: لا يخرج من المسجد                   | ني: مواقيت الصلاة ١١٨           | الفصل الثا |
| 177.   | بعد الأذان                                    | أوقات الصلوات الخمس . ١١٨       | ۱ ـ باب:   |
|        | ١٦ ـ باب: لا تمنعوا إماء الله                 | فضل صلاتي الصبح والعصر ١١٨      | ۲ ـ باب: ا |
|        | مساجد الله                                    | الإِبراد بالظهر في شدة الحر ١١٩ |            |
|        | ١٧ ـ باب: دخول المسجد وما يقول                | إثم من فاتته العصر ١١٩          |            |
|        | عنده                                          | الأوقات المنهي عن الصلاة        |            |
|        | ١٨ ـ باب: لا يدخل المسجد من                   | 119                             | فيها       |
|        | اكل ثوماً أو بصلاً                            | قضاء الصلاة الفائتة ١١٩         | ٦ _ باب:   |
|        | ١٩ ـ باب: النهي عن نشد الضال                  | فضل الصلاة لوقتها               | ۷ ـ باب:   |
| ۱۲۷    | ا في المسجد                                   | الترتيب بين الصلوات ١٢٠         | ۸ ـ باب:   |

| الموضوع الصفحة                                                                                                                                                                                                   | الموضوع الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  | الكِتَّابُ الرَّابِع<br>فضل الصلاة وشروطها وصفتها<br>الفصل الأوّل: فضل الصلاة وشروطها ١٢٩<br>١ ـ باب: فضل الصلاة وحكم تاركها ١٢٩<br>٢ ـ باب: استقبال القبلة                                                                                                             |
| 13 ـ باب: الدعاء قبل السلام 13 ـ باب: التسليم 14 ـ باب: التسليم 14 ـ باب: الذكر بعد السلام 15 ـ باب: الذكر بعد السلام 15 ـ باب: الخشوع في الصلاة 15 ـ باب: رفع البصر إلىٰ السماء ٢٠ ـ باب: رفع البصر إلىٰ السماء | <ul> <li>٤ ـ باب: الصلاة في النعال ١٣١</li> <li>٥ ـ باب: ثباب المرأة في الصلاة ١٣٢</li> <li>٦ ـ باب: أرحنا بالصلاة</li> <li>٧ ـ باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة . ١٣٢</li> <li>٨ ـ باب: تحريم الصلاة وتحليلها ١٣٣</li> <li>٩ ـ باب: الاعتراض بين يدي المصلي ١٣٣</li> </ul> |
| في الصلاة                                                                                                                                                                                                        | <ul> <li>١٠ ـ باب: حكم المرور بين يدي المصلي</li></ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| ١ ـ باب: النهي عن الكلام في الصلاة ١٤٣<br>٢ ـ باب: الوسوسة في الصلاة ١٤٣<br>٣ ـ باب: البكاء في الصلاة ١٤٣<br>٤ ـ باب: الإشارة في الصلاة ١٤٤<br>٥ ـ باب: الضحك في الصلاة ١٤٤<br>٢ ـ باب: السهو في الصلاة ١٤٤      | الافتتاح وغيره                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الكِتَّابُ الخَامِس<br>صلاة التطوع والوتر<br>الفصل الأول: صلاة التطوع ۱٤٧<br>١ ـ باب: تعاهد ركعني الفجر ١٤٧<br>٢ ـ باب: النطوع قبل المكتوبة<br>وبعدها                                                            | ٧ ـ باب: التأمين                                                                                                                                                                                                                                                        |

| الصفحة                      | حه الموضوع      | الصف                          | الموضوع      |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| لفتح علىٰ الإمام ١٥٨        | ۱۱ - باب: ۱     | لتطوع في البيت ٤٨             | ۳ ـ باب: ا   |
| ي: صلاة الجماعة             | ١٤ الفصل الثانم | صلاة النافلة قاعداً ٤٨        | ٤ ـ باب: ٠   |
| جوب صلاة الجماعة ١٦٠        | 5 325 W         | صلاة الضحىٰ ٤٩                |              |
| ضل صلاة الجماعة             | ۱۱ ۲ ـ باب: ف   | صلاة الاستخارة ٤٩             | ٦ ـ باب: ٠   |
| قراءة خلف الإِمام ١٦١       | ۱۰ ۳ ـ باب: اا  | ىتىٰ يقضي ركعتي الفجر ٥٠      |              |
| سوية الصفوف وفضيلة          |                 | هل ينطوع حيث صليٰ             |              |
| 171                         |                 | o·                            |              |
| ذا أقيمت الصلاة فلا         |                 | ي: التهجد والوتر ٥١           | 300          |
| المكتوبة١٦٢                 |                 | ضل الدعاء والصلاة آخر         |              |
| ن يقف خلف الإِمام ١٦٢       |                 | ٠١                            |              |
| وف النساء خلف الرجال ١٦٢    | (a) 1455        | سلاة الليل مثنىٰ مثنیٰ ٥١     |              |
| نضل كثرة الخطا إلىٰ         |                 | سفة قيام الليل ٥٢             |              |
| 177                         | ۱ المساجد       | ته ﷺ علىٰ قيام الليل ٥٢       |              |
| لمسبوق يأتي الصلاة          |                 | ا يكره من التشدد في           |              |
| وقار ١٦٣                    |                 | ۰۲                            |              |
| الصلاة في الرحال في         | * *             | ن نام الليل حتىٰ أصبح . ٥٣.   |              |
| יירו יידו                   | -               | وتر ۱۵۴                       |              |
| يقف المنفرد عن يمين         |                 | قنوت ۱۵۳                      |              |
| 178                         | 1 3             | عاء القنوت في الوثر ١٥٤       |              |
| نديم الطعام علىٰ الصلاة ١٦٤ |                 | قضاء الوتر ١٥٤                |              |
| للاة المنفرد خلف الصف ١٦٤   | ۱ ماب: م        | القراءة في الوتر ١٥٥          | ۱۱ ـ باب:    |
| موقف الإمام إذا كانوا       |                 | الكِتَابُ السَّادِس           |              |
| 178 381                     |                 | امامة والجماعة                |              |
| ئهي الحاقن أن يصلي ١٦٥      |                 | : الإمامة١٥٧                  |              |
| محدث يخرج من الصلاة ١٦٥     |                 | أحق بالإِمامة                 |              |
| الذاهب إلى المسجد لا        | ۱   ۱۷ ـ باب: ا | مام يخفف الصلاة ويتمها ١٥٧    | ٢ ـ باب: الإ |
| ن أصابعه ١٦٥                |                 | ما جعل الإِمام ليؤتم به . ١٥٨ |              |
| ما أدرك مع الإمام فهو       | ۱ م۱ ـ باب:     | امة المفتون والمبتدع ١٥٨      | ٤ ـ باب: إم  |
| ته ۱۳۱                      | ا أ أول صلا     | امة النساءا                   | ٥ ـ باب: إما |

| لموضوع الصفحة                                            | الموضوع الصفحة ا                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <ul> <li>٤ ـ باب: ما يقرأ في صلاة العيدين ١٧٤</li> </ul> | الكتاب السالخ                           |
| ٥ ـ باب: خروج النساء إلىٰ المصلیٰ ١٧٤                    | صلاة الحمعة والعبدين                    |
| ٦ ـ باب: اللعب والغناء أيام العيد ١٧٤                    | والكسوف والاستسقاء                      |
| ٧ ـ باب: الأكل يوم الفطر قبل الخروج ١٧٥                  | الفصل الأول: صلاة الجمعة                |
| ٨ ـ باب: مخالفة الطريق يوم العيد . ١٧٥                   | ١ ـ باب: فضلة يوم الجمعة ١٦٧            |
| ٩ ـ باب: فضل عشر ذي الحجة ١٧٦                            | ٢ ـ باب: الساعة التي في يوم الجمعة ١٦٨  |
| ١٠ ـ باب: اجتماع العيد والجمعة ١٧٦                       | ٣ ـ باب: الغسل يوم الجمعة ١٦٨           |
| ١١ ـ باب: الخروج إلىٰ العيد ماشياً ١٧٦                   | ٤ ـ باب: الطيب للجمعة ١٦٨               |
| ١٢ ـ باب: التكبير في صلاة العيدين ١٧٦                    | ٥ ـ باب: فضل التبكير إلى الجمعة ١٦٩     |
| ١٢٧ ـ باب: خطبة العيد١٧٧                                 | ٦ ـ باب: وقت الجمعة١٦٩                  |
| ١٤ ـ باب: وقت صلاة العيد ١٧٧                             | ٧ ـ باب: الأذان يوم الجمعة ١٦٩          |
| ١٥ ـ باب: صلاة العيد في المسجد                           | ٨ ـ باب: الخطبة لصلاة الجمعة ١٧٠        |
| يوم المطر ١٧٨                                            | ٩ ـ باب: الإنصات للخطبة يوم             |
| ١٦ ـ باب: الغسل للعيد١٦                                  | الجمعةا                                 |
| ١٧ ـ باب: أعياد المسلمين١٧٨                              | ١٠ ـ باب: تحية المسجد والإمام           |
| الفصل الثالث: صلاة الكسوف ١٧٩                            | يخطب                                    |
| ١ ـ باب: صفة صلاة الكسوف ١٧٩                             | ١١ ـ باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة ١٧١    |
| ٢ ـ باب: ما جاء في الكواكب ١٧٩                           | ١٢ ـ باب: ما يقرأ في فجر الجمعة . ١٧١   |
| الفصل الرابع: صلاة الاستسقاء ١٨٠                         | ١٣ ـ باب: الصلاة بعد الجمعة ١٧١         |
| ١ ـ باب: تحويل الرداء                                    | ١٤ ـ باب: وجوب الجمعة والتغليظ          |
| ٢ ـ باب: رفع اليدين بالدعاء في                           | في تركها                                |
| الاستسقاءا                                               | ١٥ ـ باب: الزينة ليوم الجمعة ١٧٢        |
| ٣ ـ باب: ما يقول وما يفعل عند                            | ١٦ ـ باب: كراهة تخطي الرقاب في          |
| نزول المطر                                               | الجمعةا                                 |
| ٤ ـ باب: ليست السنة بأن لا تمطروا . ١٨١                  | الفصل الثاني: صلاة العيدين ١٧٣          |
| الكِتَابُ الثَّامِنْ                                     | ١ _ باب: صلاة العيد قبل الخطبة ١٧٣      |
| قصر الصلاة وجمعها وأحكام السفر                           | ٢ _ باب: لا أذان ولا إقامة في العيد ١٧٣ |
| الفصل الأول: قصر الصلاة وجمعها. ١٨٣                      | ٣ _ باب: لا صلاة قبل العيد ولا          |
| ١ - باب: قصر الصلاة                                      | بعدها                                   |

| سفحة | الموضوع الم                        | الصفحة                        | الموصوع              |
|------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 198  | ١١ ـ باب: في كفن الميت             | ىر ومسافته ۱۸۳                | ٢ ـ باب: مدة القص    |
| 198  | ١٢ ـ باب: الإسراع بالجنازة         | بن الصلاتين في                | ٣ ـ باب: الجمع ب     |
| 198  | ١٣ ـ باب: فضل اتباع الجنائز        | ١٨٤                           |                      |
| 190  | ١٤ ـ باب: اتباع النساء الجنائز     | ين الصلاتين في                |                      |
| 190  | ١٥ ـ باب: الصلاة علىٰ الجنازة      | 188                           |                      |
|      | ١٦ ـ باب: قراءة الفاتحة في صلاة    | ي المطر118                    |                      |
| 190  | الجنازة                            | ام السفر۱۸۵                   |                      |
| 190  | ١٧ _ باب: الدعاء للميت في الصلاة . | عة <sub>ِ</sub> من العذاب ١٨٥ | ١ ـ باب: السفر قط    |
|      | ١٨ ـ باب: كثرة المصلين وشفاعتهم    | مرأة إلا مع محرم ١٨٥          |                      |
| 197  | بالميت                             | منفرداً ۱۸۵                   | ٣ ـ باب: لا يسافر    |
| 197  | ١٩ ـ باب: ثناء الناس علىٰ الميت    | ىر١٨٦                         | ٤ ـ باب: دعاء السه   |
| 197  | ٢٠ ـ باب: ما يلحق الميت من الثواب  | إِذَا قَفْلُ مِنْ سَفْر       |                      |
|      | ٢١ ـ باب: وقوف المشيعين علىٰ       | ١٨٦                           |                      |
| 197  | القبر للدعاء                       | أهله ليلاً١٨٧                 | ٦ ـ باب: لا يطرق     |
| 197  | ٢٢ ـ باب: أحكام القبر              | د الوداع١٨٧                   | ٧ ـ باب: الدعاء عن   |
| 197  | ٢٣ ـ باب: الميت يعرض عليه مقعده .  | مرون أحدهم ۱۸۷                | ٨ ـ باب: الثلاثة يؤ. |
| 197  | ٢٤ ـ باب: سؤال القبر               | ، التَّاسع                    | الكِتَابُ            |
| 191  | ٢٥ _ باب: عذاب القبر               | نائز                          | الكِتَّابُ<br>الج    |
| 199  | ٢٦ ـ باب: التعوذ من عذاب القبر     | يْ: لا إِله إِلا الله ١٨٩     | ١ ـ باب: تلقين الموت |
| 199  | ٢٧ ـ باب: ما يقال عند دخول المقابر | ند المصيبة ١٨٩                |                      |
| 199  | ٢٨ ـ باب: الحض علىٰ زيارة القبور   | لميت والدعاء له ١٩٠           | ٣ ـ باب: إغماض ا     |
|      | ٢٩ ـ باب: ثواب من مات له ولد       |                               | ٤ ـ باب: الأمر بح    |
| 199  | فاحتسب                             | ي                             | تعالىٰ عند الموت     |
| ۲.,  | ٣٠ ـ باب: النهي عن سب الأموات      | ن روح الميت ١٩١               |                      |
|      | ٣١ ـ باب: دفن الجماعة في القبر     | ل الميت ١٩٢                   |                      |
| ۲.,  | الواحد                             | ، الصبر١٩٢                    |                      |
|      | ٣٢ ـ باب: ما يقال إذا أدخل الميت   | ي النياحة ١٩٣                 | TO 7%                |
| ۲.,  | القبر                              | المصيبة ١٩٣                   |                      |
| ٠٠٢  | ٣٣ ـ باب: ضغطة القبر               | يت۱۹۳                         | ١٠ ـ باب: غسل الم    |

| الصفحة                                  | الموضوع        | الصفحة  | <u> </u>                              | الموضوع  |
|-----------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------|----------|
| الصدقة بالرديء والحرام ٢١٢              | ۱۰ ـ باب:      | ,       | الكِتَّابُ الْعَاشِ                   |          |
| <ul> <li>; أحكام المسألة ٢١٣</li> </ul> | الفصل الرَّابع |         | ً الزكاة                              |          |
| لحث عليٰ العمل                          | ۱ ـ باب: ۱     |         | الأُول: الزكاة الواجب                 |          |
| باف عن المسألة ٢١٣                      |                |         | <ul> <li>الزكاة من أركان</li> </ul>   |          |
| ن أعطي من غير مسألة . ٢١٣               | ۲ ـ باب: مر    |         | ٠: إثم مانع الزكاة                    |          |
| بِتَابُ الْحَادِي عَشَر                 | ונאַ           |         | ب: المقادير الواج                     |          |
| الصوم                                   |                | ۲۰۲     | كاة (النصاب)                          | الزة     |
| : صيام رمضان                            | الفصل الأول    | ۲۰۳     | ٠: تعجيل الزكاة                       | ٤ _ باب  |
| رض الصيام وفضله ٢١٥                     | ا ـ باب: فر    |         | ب: ما تجب فيه ال                      |          |
| ضل شهر رمضان                            | ۲ ـ باب: فه    |         | موال                                  |          |
| ستحباب السحور                           | ٣ ـ باب: ١،    | ۲۰٤     | <ul> <li>الزكاة في الدّين</li> </ul>  | ٦ _ باب  |
| ستحباب تعجيل الفطر ٢١٧                  | ٤ ـ باب: ١،    |         | : لا زكاة حتى يحول                    |          |
| ن أكل ناسياًن                           | ٥ ـ باب: م     |         | <ul> <li>نقل الزكاة من بلد</li> </ul> |          |
| ` يتقدم رمضان بصوم ۲۱۷                  | ٦ ـ باب: لا    |         | الثاني: زكاة الفطر .                  |          |
| سوم الصبيان۲۱۷                          | ۷ ـ باب: ه     |         | : وجوب زكاة الفطر                     |          |
| ضاء رمضان                               |                |         | ٠: وقت إخراج صد                       |          |
| ن مات وعليه صوم ۲۱۸                     |                |         | الثالث: الصدقات                       |          |
| من أفطر خطأ١٨                           |                |         | ·: فضل الصدقة والح                    |          |
| جواز الصوم والفطر                       | /E 23          |         | <ul><li>د: علیٰ کل مسلم ص</li></ul>   |          |
| 719                                     |                |         | : كل معروف صدة                        |          |
| النية في الصيام٢١٩                      |                | 2=31    | ب: فضل صدقة اا                        |          |
| ما يفطر عليه الصائم ٢١٩                 |                |         | ىحىح<br>                              |          |
| ما يقول الصائم عند                      | 11.70          |         | ب: الصدقة فيما است<br>                |          |
| 719                                     |                | ٠١٠     | صانها                                 | <u> </u> |
| دعاء الصائم لمن يفطر                    | 2.60           |         | ب: الصدقة عن ظهر<br>تما               |          |
| rr•                                     | - 1            |         | ب: الصدقة علىٰ الأَّة                 |          |
| من فطر صائماً                           |                |         | ب: وصول ثواب ال                       |          |
| ما جاء في حكم القيء                     | 15.0           |         | یت<br>اند د                           |          |
| γ,                                      | ا للصائم       | ليٰ ۲۱۱ | ے: من سأل باللہ تعا                   | ۹ _ بار  |

| الصفحة              | الموضوع              | الصفحة                 | الموضوع           |
|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| للمحرم وبيان        | ٧ ـ باب: الحلق       | راويح وليلة القدر      | الفصل الثاني: الت |
| TT1                 | الغدية               | TT1                    | والاعتكاف         |
| الإحرام) ٢٣١        |                      | شراويح وفضل لبلة       | ١ ـ باب: فضل ال   |
| 177                 | ٩ ـ باب: التلبية     | TY1                    | القدر             |
| د وجوه الإحرام) ۲۳۲ | ١٠ ـ باب: النمنع (أح | ليلة القدر ٢٢١         | ۲ ـ باب: الدعاء   |
| ئن                  | ١١ ـ باب: في القار   | ، في العشر الأواخر ٢٢٢ | ٣ ـ باب: الاعتكاف |
| بالحج وأنواع        | ١٢ ـ باب: الإفراد    | في العشر الأواخر ٢٢٢   | ٤ ـ باب: الاجنهاد |
| 777                 | النسك                | يام التطوع             | الفصل الثالث: ص   |
| لدم على المتمتع ٢٣٣ | ۱۳ ـ باب: وجوب اا    | 90                     |                   |
|                     | ۱۱ ـ باب: طواف       | ئلاثة أيام من كل       | ۲ ـ باب: صيام     |
| TTE                 | الطواف               | ****                   |                   |
| الحجر وتقبيله ٢٣٥   | ١٥ ـ باب: استلام     | اب صوم سنة أيام        | ۳ ـ باب: استحب    |
| ن الصفا والمروة ٢٣٦ | ١٦ ـ باب: السعي بيا  | 771                    |                   |
| بعرفة ٢٣٧           | ۱۷ ـ باب: الوقوف     |                        |                   |
| م عرفة بعرفة ٢٣٨    | ۱۸ ـ باب: صوم يو     | م عرفة                 | ٥ ـ باب: صوم يو   |
| الخطبة يوم عرفة ٢٣٨ | ١٩ ـ باب: الصلاة و   | الإثنين والخميس ٢٢٤    | ٦ ـ باب: في صوم   |
| من عرفات ۲۳۹        | ٢٠ ـ باب: الإِفاضة   | صوم من النهار          |                   |
| الفجر بمزدلفة       | ۲۱ ـ باب: صلاة       | ني النافلة ٢٢٥         | وجواز الفطر ا     |
| YF9                 | والدفع منها          | الثَّاني عَشَر         | الكِتَابُ         |
| لضعفة من مزدلفة     | ۲۲ ـ باب: تقديم ا    | ج والعمرة              |                   |
| 78                  | إلىٰ منیٰ            | بال الحج وأحكامه ٢٢٧   |                   |
| جمار                | ۲۳ ـ باب: رمي ال     | لحج وتعليمه عملياً ٢٢٧ | ۱ ـ باب: فرض ا    |
| , والتقصير عند      | ۲۱ ـ باب: الحلق      | حج والعمرة ٢٢٨         | ٢ ـ باب: فضل ال   |
| 74                  | التحلل               | ت                      | ٣ ـ باب: المواقيـ |
| بم والتأخير في      | ۲۵ ـ باب: النقد      | لمحرم وما يباح له      | ٤ ـ باب: لباس ا   |
| الحلق ٢٤١           | الرمي والنحر و       | 779                    | فعله              |
| المهدي والأكمل      | ۲۱ ـ باب: نحر        | ل للمحرم ٢٣٠           |                   |
| TE1                 | والتصدق منه          | المحرم التحلل          | ٦ ـ باب: اشتراه   |
| ك في الهدي ٢٤٢      | ا ۲۷ ـ باب: الاشترا  | ۲۳۰                    | بعذر              |

| غحة<br>— | الموضوع الص                            | الصفحة                        | الموضوع     |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------|
|          | الكتاب الثالث عشر                      | : طواف الإِفاضة وأحكامه ٢٤٢   | ۲۸ ـ باب    |
|          | الجهاد في سبيل الله تعالى              | : المبيت بمنى ليالي أيام      | ۲۹ ـ باب    |
|          | ١ ـ باب: لا تزال طائفة من أمتي         | ن                             | التشريغ     |
| 707      | ظاهرينظاهرين                           | : طواف الوداع                 | ۳۰ ـ باب    |
| Y 0 E    | ٢ _ باب: فضل الجهاد                    | : التواضع في الحج             | ۳۱ ـ باب    |
| 708      | ٣ ـ باب: فضل الرباط في سبيل الله       | : حج الصبيان                  | ۳۲ ـ باب    |
| دد۲      | ٤ ـ باب: درجات المجاهدين               | ه: الحج عن العاجز             |             |
| 707      | ه ـ باب: فضل الشهادة                   | 7                             | والميت      |
|          | <ul> <li>٠</li></ul>                   | : خطبة حجة الوداع ٢٤٥         | ۳٤ ـ باب    |
| 707      | الدَّيناللهُ                           | : فضل العمرة في رمضان ٢٤٦     | ۳۵ ـ باب    |
|          | ٧ ـ باب: من قتل دون ماله فهو           | : ما جاء في يوم الحج          |             |
|          | شهید                                   | 737                           | الأكبر      |
|          | ٠٠<br>٨ ـ باب: من قاتل لتكون كلمة الله | فضل الطواف ٢٤٧                |             |
| Yov      | هي العليا                              | ماء زمزم ۲٤٧                  | ۳۸ ـ باب:   |
|          | ۹ ـ باب: بيان الشهداء                  | ي: فضائل مكة والمدينة . ٢٤٨   | الفصل الثان |
|          | ١٠ ـ باب: لا تمنوا لقاء العدو          | حرمة مكة ٢٤٨                  | ۱ ـ باب:    |
|          |                                        | فضل الحجر الأسود ٢٤٩          | ۲ ـ باب:    |
|          | ۱۱ ـ باب: ذم من مات ولم يغز            | دخول الكعبة والصلاة           | ۳ ـ باب:    |
| 701      | ١٢ ـ باب: الحرب خدعة                   | 7 5 9                         | فيها        |
|          | ۱۳ ـ باب: الجهاد بالكلمة وجهاد         | تحريم المدينة ودعاء           | ٤ ـ باب:    |
| 401      | النفس                                  | لهالوا ﷺ                      | النبي يُؤ   |
|          | الكِتَّابُ الزَّابِعِ عَشَر            | الإيمان يأرز إلىٰ المدينة ٢٥١ | ہ ـ باب:    |
|          | الذكر والدعاء والتوبة                  | الترغيب في سكني               | ٦ ـ باب:    |
| 177      | الفصل الأول: فضل الذكر                 | 701                           | المدينة     |
| 177      | ١ ـ باب: فضل الذكر                     | حفظ المدينة من الدجال         | ٧ ـ باب:    |
| 777      | ٢ ـ باب: فضل دوام الذكر                | رن ۲۰۱                        | والطاعو     |
| 777      | ٣ ـ باب: فضل التهليل                   | إثم من كاد أهل المدينة ٢٥١    | ۸ ـ باب: إ  |
|          | ٤ ـ باب: فضل التسبيح والتحميد          | حب المدينة                    | ۹ _ باب: ٠  |
|          | والتكيير                               | زيارة قبر النبي ﷺ ٢٥٢ ا       | ۱۰ ـ باب:   |

| الصفحة                                 | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الصفحا       | العوضوع                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| ما يقول إذا خرج من                     | ١٥ ـ باب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | النهار وعند  | ٥ ـ باب: التسبيح أول     |
| TVT                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 178          | النوم                    |
| الدعاء بالعفو والعافية ٢٧٣             | . ١٦ ـ باب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ول ولا قوة   | ٦ ـ باب: فضل (لا ح       |
| دعاء ختام المجلس ٢٧٣                   | ۲ ۱۷ ـ باب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r70          | إلَّا باشه)              |
| الث: فضل الاستغفار                     | ٢ الفصل الثا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rาา í        | ۷ ـ باب: رضیت بالله ر    |
| TV8                                    | والتوبة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لا يذكر الله | ٨ ـ باب: المجلس الذي     |
| ستحباب كثرة الاستغفار . ٢٧٤            | 65 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | ئيه                      |
| يد الاستغفار                           | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عاء          | الفصل الثاني: فضل الد    |
| لجاء بقوم يذنبون                       | ۲ ۳ ـ باب: (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | ١ ـ باب: لكل نبي دعوة    |
| ن) (ن)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | ٢ ـ باب: العزم في المـ   |
| بول التوبة حتى تطلع                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | ۳ ـ باب: (ومطعمه ح       |
| من مغربها                              | I .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rax          | يستجاب له)               |
| ول التوبة قبل الغرغرة ٢٧٦              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | ٤ ـ باب: في الليل سا     |
| <ul> <li>الصلاة والسلام على</li> </ul> | The second secon |              | الدعاء فيها              |
| YVY                                    | A 400 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | ه ـ باب: يستجاب لا       |
| سل الصلاة والسلام على                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸۲۲          | يعجل                     |
| YVV                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 779 霽し       | ٦ ـ باب: أكثر دعاء النبم |
| ترهيب من عدم الصلاة                    | V 2000 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | ۷ ـ بـاب: الـدعـاء عـ    |
| YVV                                    | ا عليه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٢٦٩          | والاستيقاظ               |
| تابِ الخامس عشر                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | ٨ ـ باب: سؤال الهداية    |
| الأيمان والنذور                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کربکرب       | ٩ ـ باب: الدعاء عند ال   |
| : الأيمان                              | 17.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S4.          | ١٠ ـ باب: التعوذ من ال   |
| نهي عن الحلف بغير الله                 | A 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | ١١ ـ باب: فضل الدعا      |
| YV9                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | بظهر الغيب               |
| ن حلف يميناً فراي                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 m          | ۱۲ ـ بـاب: الـدعـاء مـ   |
| يراً منها                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | بالإجابة                 |
| بمين اللغوا                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | ۱۳ ـ باب: الدعاء بال     |
| بمين الكاذبة (الغموس). ٢٨٠             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | الدعاء                   |
| الكفارةالكفارة                         | ۱ اه ـ باب: فر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ِد ۲۷۲       | ۱٤ ـ باب: دعوات لا تر    |

| الصفحة                                                              | حة الموضوع    | الصف         | الموضوع                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| ب: استشارة المرأة بشأن                                              | ۲۸ ۱۲ ـ با    | ١            | الفصل الثاني: النذر         |
| ج ابنتها                                                            |               |              | ١ ـ باب: الأمر بوفاء النذر  |
| ب: الولي والإشهاد في                                                | ۲۸   ۱۳ ـ بـا | ٠            | ٢ ـ باب: النهي عن النذر     |
| احا                                                                 | ۲۸ النک       | ٠٠           | ٣ ـ باب: النذر في الطاعة    |
| ب: التهنئة بالزواج                                                  | ۱٤ _ باد      | صية ولا      | ٤ ـ باب: لا نذر في مع       |
| لثَّاني: العشرة بين الزوجين. ٢٩١                                    | ۲۸ الفّصل ا   | ١            | فيما لا يملك                |
| : العدل بين الزوجات ٢٩١                                             | ۲۸   ۱ ـ باب  | ۲            | ٥ ـ باب: كفارة النذر        |
| : التسمية عند الوقاع ٢٩١                                            | ۲۸   ۲ ـ باب  | نذر ۲.       | ٦ ـ باب: من مات وعليه       |
| <ul> <li>الوصية بالنساء وحسن</li> </ul>                             | ۲۸ ۳ ـ باب    | ق بماله ۲.   | ٧ ـ باب: من نذر أن يتصد     |
| برتهن ۲۹۱                                                           |               | ابعُ         | المقصِدُ الرّ               |
| ه: خير النساء من تعتني                                              |               | رَة          | أَحْكَامُ الأُسْ            |
| عها وأولادها                                                        |               | ð            | الكِتَابُ الأَوَّ           |
| : خدمة الرجل في أهله ٢٩٣                                            |               |              | النكاح                      |
| : تحريم هجر فراش الزوج ٢٩٣                                          | 1.7           |              | الفَصْل الأول: أحكام النك   |
| : فتنة الرجال بالنساء ٢٩٣                                           | ۲۸ ۲۰ باب     |              | ۱ ـ باب: الترغيب في النك    |
| ،: إياكم والدخول علىٰ                                               | ۲۸ - باب      | _            | ٢ ـ باب: (فاظفر بذات الد    |
| Y98                                                                 | ۲/ النسا      |              | ٣ ـ باب: الكفاءة في الدير   |
| <ul> <li>الا تصف المرأة امرأة</li> </ul>                            | ۹ - باب       |              | ٤ ـ باب: لا يخطب عد         |
| نها ۲۹٤                                                             |               |              | أخيه                        |
| -: تحريم إفشاء سر المرأة . ٢٩٤                                      | 111           | وبة ١٧       | ٥ ـ باب: النظر إلىٰ المخط   |
| ن: حكم العزل                                                        |               |              | ٦ ـ باب: لا تنكح المرأة إلا |
| ٠: وصايا للنساء ٢٩٥                                                 | \             |              | ٧ ـ باب: الصداق             |
| <ul> <li>حق المرأة على زوجها . ٢٩٥</li> <li>خنا النت الها</li></ul> |               |              | ٨ ـ باب: الوليمة وإجابة الد |
| <ul> <li>نفضل النفقة على الأهل. ٢٩٦</li> </ul>                      |               |              | ٩ ـ باب: اللهو وضرب         |
| الكِتَّابُ الثَّاني                                                 | 1             |              | النكاح                      |
| ذق وأحكام مفارقة الزوجة                                             |               |              | ١٠ ـ باب: الشروط في الن     |
| : طلاق السنة                                                        |               |              | ۱۱ ـ باب: مراعاة تناسب      |
| : ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانَ ﴾ ٢٩٧                                      | ۲۱۲/ یاب      | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٧ | الزوجينالزوجين              |

| الصفحة                                                                                                                                                            | الموضوع                                                           | الصفحة                                                                                           | الموضوع                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الكتاب الخامس والصلة بين أفراد الأسرة والصلة بين أفراد الأسرة بر الوالدين ٣٠٩ صلة الوالد المشرك ٣١٠ تحريم عقوق الوالدين ٣١٠ : فضل صلة أصدقاء بن بن ٢١٠ بن ٣١٠ بن  | البرز ،<br>۱ ـ باب:<br>۲ ـ باب:<br>۳ ـ باب:<br>الوالد<br>۵ ـ باب: | ۲۹۷ والطلاق<br>۲۹۷<br>۲۹۸<br>۲۹۹<br>عدة الوفاة ۲۹۹<br>اته أو ظاهر                                | <ul> <li>٣ ـ باب: أحكام الط الثلاث</li> <li>٤ ـ باب: متعة المطلقة</li> <li>٥ ـ باب: عدة الوفاة</li> <li>٢ ـ باب: عدة المطلقة</li> <li>٧ ـ باب: الإحداد في</li> <li>٨ ـ باب من حرم امر</li> </ul> |
| فضل الإحسان إلى البنات ٣١١<br>صلة الرحم ٣١٢<br>ليس الواصل بالمكافئ ٣١٢<br>بر الخالة ٣١٢<br>.: هل يطلق امرأته، لبرً<br>ين<br>ين المقصدُ الخامسُ<br>المقصدُ الخامسُ | ۷ ـ باب:<br>۸ ـ باب:<br>۹ ـ باب:<br>۱۰ ـ باب<br>الوالد            | لثالث<br>مولود<br>في الولد ٣٠٣<br>بر أبيه ٣٠٣<br>مي ولا تكنوا<br>سي ولا تكنوا<br>ساء الأنياء ٣٠٤ | الكِتَابُ ا<br>أحكام الد<br>ا ـ باب: إذا عرض بنا<br>٢ ـ باب: من ادعىٰ لغ<br>٣ ـ باب: اللقيط<br>٤ ـ باب: (تسموا باس<br>بكنيتي)                                                                    |
| الكتاب الأول<br>الطعام والشراب                                                                                                                                    |                                                                   | ـم إلىٰ أحــن<br>٢٠٤                                                                             | ٦ ـ باب: تحويل الاس<br>منه                                                                                                                                                                       |
| ول: الأطعمة وآداب الأكل ٣١٥<br>أكل الحلال والتسمية<br>ل باليمين<br>: ما يقول إذا فرغ من<br>٣١٦                                                                    | الفُصل الأ<br>۱ ـ باب:<br>والأك<br>۲ ـ بـاب<br>طعامه              | اء ٣٠٥<br>سند ٣٠٥<br>لرابع<br>الوقف<br>الوصية ٣٠٧                                                | <ul> <li>٧ - باب: أحب الأسم</li> <li>٨ - باب: العقيقة</li> <li>الكتاب الكتاب الوصايا و<br/>الوصايا و<br/>الرغيب في</li> </ul>                                                                    |
| لا يعيب طعاماًطعام الواحد يكفي الاثنين ٣١٧                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                  | <ul> <li>۲ ـ باب: الوصية بالثلـ</li> <li>۳ ـ باب: الوصاية علمٰ</li> </ul>                                                                                                                        |
| عدم الأدم الخل ٣١٧<br>غسل اليدين بعد الطعام ٣١٧                                                                                                                   | ە ـ باب:                                                          | رث                                                                                               | ٤ ـ باب: لا وصية لوا                                                                                                                                                                             |

| سفحة | الموضوع الع                                           | الصفحة    | الموضوع                                       |
|------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
|      | ٥ ـ باب: الأيمن فالأيمن في                            | لل وعدم   | ٧ ـ باب: الاقتصاد في الأك                     |
| ٥٢٢  | الشرب                                                 |           | الشبع                                         |
| 270  | ٦ ـ باب: تغطية الإِناء                                | طعام ۳۱۸  | ٨ ـ باب: الدعاء لصاحب ال                      |
| ٢٢٦  | ٧ ـ باب: ساقي القوم آخرهم شرباً                       | 1.711     | الفصل الثاني: الذبائح والص                    |
| ۲۲۷  | الفصل الخامس: الأشربة المحرمة                         | l         | ١ - باب: الأمر بإحسان                         |
| ٣٢٧  | ١ ـ باب: تحريم الخمر                                  | _         | والقتل                                        |
|      | ٢ ـ باب: إثم من شرب الخمر ولم                         |           | ٢ ـ باب: ما يفعله المذكي.                     |
| ۳۲۷  | يتب                                                   | l         | ۳ ـ باب: الصيد بالكلب وبا                     |
|      | ٣ ـ باب: كل شراب أسكر فهو                             | 100       | ٤ ـ باب: صيد البحر                            |
|      | حرام                                                  |           | الفصل الثالث: الأضحية                         |
|      | <ul> <li>١ باب: تسمية الخمر بغير اسمها .</li> </ul>   | l         | ١ ـ باب: سنة الأضحية ووة                      |
| ۳۲۸  | ٥ ـ باب: لعن الله الخمر                               | l         | ٠ ـ باب: سنّ الأضحية                          |
|      | الكتاب الثاني                                         | l         | ٣ ـ باب: أضحية النبي ﷺ                        |
|      | اللباس والزينة                                        | l         | <ul> <li>٤ ـ باب: الإذن بادخار</li> </ul>     |
|      | ١ ـ باب: الإعجاب بالنفس                               |           |                                               |
| ٣٢٩  | ٢ ـ باب: الخيلاء، وثوب الشهرة                         | I         | ه ـ باب: لا يأخذ المضح                        |
|      | ٣ ـ باب: ما أسفل من الكعبين فهو                       | 1.1       | · · .<br>ولا ظفراً                            |
|      | في النار                                              |           | ٦ ـ باب: الشاة تجزئ ء                         |
|      | ٤ - باب: تحريم لبس الحرير علىٰ                        |           | البيت                                         |
| ۳۳.  | الرجال                                                | 1         | ٧ ـ باب: الاشتراك في الأخ                     |
|      | ٥ ـ باب: إباحة لبس الحرير لمرض                        | l         | <ul> <li>٨ ـ باب: ما يكره من الأضا</li> </ul> |
|      | الحكة                                                 | . <b></b> | <br>لا يجوز                                   |
|      | ٦ ـ باب: الحرير والذهب للنساء                         |           | الفصل الرابع: الأشربة وآداب                   |
|      | ٧ - باب: النهي عن التعري                              |           | ۱ ـ باب: إثم من منع فضل                       |
|      | <ul> <li>۸ - باب: الكاسيات العاريات</li> </ul>        |           | ٢ ـ باب: النهي عن الشرب                       |
|      | <ul> <li>٩ - باب: تحريم النظر إلىٰ العورات</li> </ul> |           | ٣ ـ باب: الشرب من زمز                         |
|      | ١٠ - باب: المتشبهون بالنساء                           |           | ، يـ ب.ب. ، المسرب عن رحر<br>قائماً           |
| ۲۲۲  | والمتشبهات بالرجال<br>۱۱ ـ باب: خضاب الث              |           |                                               |
| mmm  | יי - טיי. בשוני ווי                                   |           | 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7       |

| الصفحة             | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الصفحة       | الموضوع                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| أة شفاء للعين ٣٤٥  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | ١٢ ـ باب: إعفاء اللحيٰ          |
| نداوي بالخمر ٣٤٥   | ٥ ـ باب: تحريم ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳۳٤          | ١٣ ـ باب: خصال الفطرة           |
| ن فيح جهنم ٣٤٥     | ٦ ـ باب: الحمي م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٣٣٥          | ١٤ ـ باب: وصل الشعر             |
| ٣٤٥                | Total Control of the | الذمب        | ۱۵ ـ باب: تحریم خاتم            |
| لمجذوم ٣٤٦         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ראא          | علىٰ الرجال                     |
| 737                | ٩ ـ باب: العين حة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | ١٦ ـ باب: خاتم الرسول 🕱         |
| بي 海 ۳٤٧           | ١٠ ـ باب: رقية الن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | ۱۷ ـ باب: تقليد المشر           |
|                    | ١١ ـ باب: الدعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | لباسهم وهيئتهم                  |
| TEV                | موضع الألم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | ١٧ ـ باب: (إن الله جميا         |
| المعوذات ٣٤٧       | ۱۲ ـ باب: الرقية بـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | الجمال)                         |
| فاتحة الكتاب ٢٤٧   | ۱۳ ـ باب: الرقية با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ل ۲۳۸        | ١٩ ـ باب: التيمن في اللباس      |
| الكهانة ٢٤٨        | ۱٤ ـ باب: تحريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | س ثوباً      | ۲۰ ـ باب: ما يقول إذا لب        |
| السحرا ٢٤٨         | ۱۵ ـ باب: تحريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TTA          | جديداً                          |
| ة الطبيب ٢٤٩       | ١٦ ـ باب: مسؤوليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ==/          | ٢١ ـ باب: المرأة تتطيب لل       |
| زيــاا             | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳۳۹          | ٢٢ ـ باب: حجاب المرأة           |
|                    | ١ ـ باب: الرؤيا ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | الكتاب الثالث                   |
| ٣٥٠                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ų            | الطب والرؤي                     |
|                    | ۲ ـ باب: من رأی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳٤١          | لفصل الأول: المرضىٰ             |
| ۳۰۰                | Till                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | ١ ـ باب: الصحة نعمة من ا        |
| ما یکرهما          | 201 12 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | یصیه . ۳٤۱   | ۲ ـ باب: ثواب المؤمن فيما       |
| في حلمه ۲۵۱        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ما كان       | ٣ ـ باب: يكتب للمريض            |
| ، الرؤيا وقعت ٣٥١  | ٥ ـ باب: إذا عبرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳٤۲          | يعمل                            |
| ب الرابع           | الكتار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سره ۳٤۲      | ٤ ـ باب: ثواب من ذهب به         |
| في البيوت          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | ٥ ـ باب: عيادة المريض واا       |
| عذان ٢٥٢           | الفصل الأول: الاسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ت ۲۶۳        | ٦ ـ باب: كراهة تمني المون       |
| ، من أجل البصر ٣٥٣ | ١ ـ باب: الاستئذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | والسحر . ٣٤٤ | لفَصْل الثَّاني: الطب والرقيٰ   |
| י אלו דסד          | ٢ _ باب: الاستئذاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣٤٤          | ١ ـ باب: لكل داء دواء           |
| rot il             | ٣ ـ باب: نظر الفج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣٤٤          | ٢ ـ باب: الشفاء في ثلاث.        |
| اذن ٤٥٣            | ٤ ـ باب: كيف يست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ــوداء ٣٤٥   | <br>٢ ـ باب: التداوي بالحبة الـ |

| سفحة<br>—— | ال <u>ه</u><br>—                            | الموضوع  | سفحة        | اله<br>—                      | الموضوع  |
|------------|---------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------|----------|
|            | فضل كسب الرجل وعمله                         |          |             | ثاني: بناء البيوت وفرشها      | الفصل ال |
| 418        |                                             | بيده .   | 200         | شها                           | وسلاه    |
|            | : ثبوت خيار المجلس                          |          |             | ما جاء في البناء              |          |
| 470        | يعين                                        | للمتبا   | 800         | النهي عن افتراش الحرير .      | ۲ ـ باب: |
| ٥٢٦        | الصدق والنصح في البيع .                     | ہ ـ باب: | 200         | النهي عن آنية الذهب والفضة    | ۳_باب: ا |
| ٥٢٦        | السماحة في البيع والشراء                    | ٦ ـ باب: |             | كراهة ما زاد عن الحاجة        | ٤ ـ باب: |
|            | : ما يكره من الحلف في                       |          | 700         | <u> </u>                      | من الا   |
|            | 3.*************************************     | _        |             | اتخاذ وسائل السلامة في        | ہ ـ باب: |
|            | لعن آكل الربا وموكله                        | VI.0     | ٢٥٦         |                               | البيور   |
|            | : النهي عن الاحتكار                         |          | ٢٥٦         | إطفاء النار عند النوم         | ٦ _ باب: |
| 777        | ن                                           |          | 201         | النوم علىٰ سطح غير محجر       | ۷ ـ باب: |
| waren sen  | <ul> <li>تحريم بيع الخمر والميتة</li> </ul> |          | <b>70</b> V | الأمن حاجة ضرورية             | ۸ ـ باب: |
|            | نژیر<br>۱۳۰۰                                |          |             | الثالث: تزيين البيوت          | الفصل    |
|            | ۰: السَّلم                                  |          | ٣٥٨         | ث بالصور                      | والأثا   |
| 777        | : الإقالة                                   |          |             | لا تدخل الملائكة بيتاً فيه    | ۱ ـ باب: |
| w-, ,      | .: الحاجات الأساسية لا                      |          | 407         |                               | صورة     |
|            | نها الأفراد                                 |          | ۲٥٨         | عذاب المصورين                 | ۲ ـ باب: |
|            | الكِتَابُ الثَّانِي                         |          |             | : اتخاذ الوسائد المزينة       | ۳ ـ باب: |
|            | القرض (الدَّيْن)                            | - CO - T | ٣٥٨         |                               | بالصو    |
|            | : حفظ الأموال وعدم                          |          | 404         | تصوير غير ذوات الأرواح        | ٤ ـ باب: |
|            |                                             |          | 409         | نقض التصاليب                  | ە _ باب: |
|            | : رصد المال لأداء الدين                     |          |             | المقصدُ السَّادسُ             |          |
|            | : فضل إنظار المعسر                          | 20 20    |             | المقامَلات                    |          |
|            | : حسن القضاء<br>: من مات وعليه دين          |          |             | الكِتَابُ الأَوَّل            |          |
|            | : تحمل دين الميت                            | A2       |             | البيوع                        |          |
|            | المفلس                                      |          | ۳٦٢         |                               | ا بات:   |
|            | : مطل الغني ظلم                             |          |             | : من لم يبال من حيث           |          |
|            | /50 X ₩                                     | - 1      |             | . حل عم يب و حل عب<br>، المال |          |

|                               | الموضوع           |             | الموضوع                                                                          |
|-------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| المظلوم                       | ٦ ـ باب: نصرة     | TVT         | ١٠ ـ باب: حسن القضاء                                                             |
| حدُ السَّابِعُ                |                   | . سلطان ۲۷۲ | ١١ ـ باب: لصاحب الحز                                                             |
| . ع<br>وَشُوْونُ الحُكم       | -                 |             | ١٢ باب: الوضع من الد                                                             |
| َ<br>كِتَابُ الأَوْل          | 2                 | TVT         | التعجيل                                                                          |
| بناب ، دون<br>العامة وأحكامها |                   |             | الكِتَابُ الثَّاا                                                                |
| ر<br>عة للإمام في غير         |                   |             | المزارعة والإ                                                                    |
| ۳۸۰                           |                   |             | ۱ ـ باب: فضل الزرع والد<br>ا                                                     |
| ية الإمام ٣٨٦                 |                   | 1           | <ul> <li>٢ ـ باب: أجرة الأجير</li> </ul>                                         |
| الأمراء بالتيسير ٣٨٧          |                   |             | ٣ ـ باب: التحذير من                                                              |
| ر عليٰ ظلم الولاة             |                   |             | الاشتغال بالزرع                                                                  |
| عة ٢٨٧                        | ولزوم الجما       | 150         | الْكِتَّابُ الرَّاهُ                                                             |
| لم من فرق أمر                 | ه ـ بـاب: حـک     |             | الهبات واللق                                                                     |
| TAY                           | المسلمين          |             | <ul> <li>١ ـ باب: القليل من الهدية</li> <li>٢ ـ باب: المكافأة على اله</li> </ul> |
| ير من التخوض في               | ٦ ـ باب: التحذ    | l .         | ٣ ـ باب: المعادة على الو<br>٣ ـ باب: ما لا يرد من اله                            |
| ٢٨٨                           | مال الله          | ŀ           | <ul> <li>٤ ـ باب: الهبة للولد</li> </ul>                                         |
| يم هدايا العمال               | ۷ ـ باب: تحر      |             | <ul> <li>۵ - باب: تحریم الرجوع فی</li> </ul>                                     |
|                               | والرشوة           | دی ۲۷۸      | <ul> <li>۲ - باب: الحث على النها.</li> </ul>                                     |
| اء في الظلمة من               |                   |             | ٧ ـ باب: من وجد لقطة فل                                                          |
| TA9                           | الولاة            | 1           | الكِتَّابُ الخَّامِ                                                              |
| تَّابُ الثَّاني               | الكِ              | (A)         | المظالم والغد                                                                    |
| لقضاء                         | 11                |             | ۱ ـ باب: الظلم ظلمات يو                                                          |
| القاضيا۲۹۱                    | ۱ ـ باب: اجتهاد   | 1           | ٢ ـ باب: الحث على الت                                                            |
| القاضي لا يحل                 | F21               | TA1         | المظالم                                                                          |
| <b>791</b>                    |                   |             | ٣ ـ باب: عقوبة الظالم                                                            |
| ضي القاضي وهو                 |                   | TAY         | <ul> <li>١٤ ـ باب: دعوة المظلوم</li> </ul>                                       |
| T91                           |                   |             | ٥ - باب: إثم من ظلم ش                                                            |
| بة القاضي                     | ٤ ـ باب∶ مـــؤولـ | TAY         | الأرض                                                                            |

| سفحة  | الموضوع الع                         | الصفحة                 | الموضوع                                   |
|-------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| ٤٠٦   | ٥ ـ باب: بدأ الإِسلام غريباً        | من الخصمين ٣٩٢         | ٥ ـ باب: القاضي يسمع ،                    |
| ٤٠٦   | ٦ ـ باب: الخوف من الله تعالىٰ       | ئلائة ١٩٣              | ٦ ـ باب: رفع القلم عن                     |
| ٤٠٧   | ٧ ـ باب: الحث علىٰ قصر الأمل        | ن والإكراه ٣٩٣         | ٧ ـ باب: الخطأ والنسيا                    |
|       | ٨ ـ باب: الحرص على المال وطول       | نَافِث                 | الكِتَابُ النَّ                           |
| ٤٠٨   | العمر                               |                        | الجنايا                                   |
|       | ٩ ـ باب: لا عذر لمن بلغ ستين        | لينا السلاح            | ۱ ـ باب: "من حمل ع                        |
| ٤٠٩   | سنة                                 | ٣٩٥                    | فليس منا»                                 |
|       | ١٠ ـ باب: التحذير من محقرات         | المسلم ٣٩٥             | ۲ ـ باب: ما يباح به دم                    |
| ٤٠٩   | الذنوب                              | قتل ٣٩٥                | ٣ ـ باب: إثم من سنَّ ال                   |
| ٤١٠   | ١١ ـ باب: ويبقئ العمل               |                        | <ul><li>٤ ـ باب: إثم جريمة القا</li></ul> |
| ٤١١   | ١٢ ـ باب: مكانة الدنيا عند الله     | ۳۹٦ <del>د</del> ـــ   | ٥ ـ باب: إثم من قتل نف                    |
| ٤١١   | ١٣ ـ باب: ولضحكتم قليلاً            | رًّابع                 | الْكِتَابُ الْـ                           |
|       | ١٤ ـ باب: لن يدخل أحد الجنة         |                        | الحدو                                     |
| 113   | بعمله                               | ت ۳۹۷                  | ١ ـ باب: الحدود كفارا،                    |
| 9     | ١٥ ـ باب: الكفاف والقناعة وغنى      | الحدود ٣٩٧             | ٢ ـ باب: لا شفاعة في                      |
| 113   | النفس                               | حدود ما لم             | ٣ ـ باب: العفو في ال                      |
| 113   | ١٦ ـ باب: فضل الصبر علىٰ الفقر      | r9x                    | تبلغ السلطان                              |
|       | ١٧ ـ باب: لينظر إلىٰ من هو أسفل     | زنیٰ ۳۹۸               | ٤ ـ باب: من استأذن بال                    |
| ۲۱3   | منه                                 | ثّامِنُ                | المقصدُ ال                                |
| ٤١٤   | ١٨ ـ باب: الهم بالدنيا              | قُ وَالْآدَابُ         | الرَّقَائِقُ وَالأَخْلَا                  |
|       | ١٩ ـ باب: طول العمر وحسن            | ُوۡلِ<br><u>ۚ</u> وَٰل | الْكِتَابُ الا                            |
| ٤١٤   | العمل                               | ق                      | الرقائة                                   |
| 1     | ٢٠ ـ باب: ذكر الموت والاستعداد      | ل والمبادرة            | ١ ـ باب: التقرب بالنواة                   |
| ٤١٥   | لهل                                 | ٤٠٣                    | بالأعمالبالأعمال                          |
| ì     | ۲۱ ـ باب: ملازمة التقوىٰ ومحاسبة    | ه خير ٤٠٤              | ٢ ـ باب: أمر المؤمن كل                    |
| ٤١٦.  | النفس                               | مثل الدنيا ٤٠٥         | ٣ ـ باب: قرب الساعة و                     |
| 113   | ۲۲ ـ باب: الذين إذا رؤوا ذكر الله . | الله أحب الله          | ٤ ـ باب: من أحب لقاء ا                    |
| £ 1 V | ٢٣ ـ باب: شدة الزمان وعظم البلاء    | £ . o                  | لقاءهلقاءه                                |

| صفحة  | الموضوع ال                         | الصفحة          | الموضوع                    |
|-------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|
|       | ١٤ - باب: أدب الطريق في            |                 | ۲۶ ـ باب: من أرضىٰ الله    |
|       | الجلوس وغيره                       |                 | الناس                      |
|       | ١٥ ـ باب: النهي عن ضرب الوجه       | ه تعالیٰ ۱۸۸    | ٢٥ ـ باب: حسن الظن بالله   |
|       | والإِشارة بالسّلاح                 | ىراغ ١٨٤        | ٢٦ ـ باب: في الصحة والذ    |
|       | ١٦ ـ باب: الوعيد الشديد لمن        | ی               | الْكِتَابُ الثَّادُ        |
| ٤٣٤   | عذّب الناس                         | ۔<br>داب        | الأُخلاق والآ،             |
| ٤٣٥   | ١٧ ـ باب: الحياء من الإيمان        |                 | الفصل الأوَّل: أحاديث جام  |
| 173   | ١٨ ـ باب: النهي عن الغضب والهجر    | ٤١٩             | ١ ـ باب: حسن الخلق         |
|       | ١٩ ـ باب: الرحمة والرفق            | لي الخير . ٤٢٠  | ۲ ـ باب: أحاديث جامعة ا    |
|       | ٢٠ ـ باب: الرفق بالحيوان           | 100             | ٣ ـ باب: في الكبائر والمو  |
|       | ٢١ ـ باب: فضل التواضع وتحريم       |                 | الفصل الثاني: الفضائل      |
|       | التكبر                             |                 | والأداب                    |
|       | ۲۲ ـ باب: الرياء                   | الله تعالیٰ ۲۲۶ | ١ ـ باب: فضل الحب في       |
|       | ٢٣ ـ باب: الأمانة                  | بدأ حببه        | ٢ ـ باب: إذا أحب الله عـ   |
|       | ٢٤ ـ باب: (ولا تسألوا الناس شيئاً) | £77             | إلىٰ عباده                 |
| 221   | ٢٥ ـ باب: الأمر بالقوة وترك العجز  | ب ٤٢٧           | ٣ ـ باب: المرء مع من أح    |
|       | ٢٦ ـ باب: لا يلدغ المؤمن من جحر    | ٨٢3             | ٤ ـ باب: تفسير البر والإثم |
|       | مرتين                              |                 | ٥ ـ باب: مجالسة الصالحير   |
|       | ۲۷ ـ باب: دفع سوء الظن             |                 | ٦ ـ باب: استحباب طلاقة     |
| 2 2 7 | ۲۸ ـ باب: التوكل على الله          | 273             | ٧ ـ باب: ملاطفة الصغار .   |
| 2 2 7 | ٢٩ ـ باب: إصلاح ذات البين          |                 | ۸ ـ باب: احترام الكبير وتة |
|       | ٣٠ ـ باب: إقالة عشرات ذوي          |                 | ٩ ـ باب: فضل التيسير والـ  |
| 2 2 7 | الهيئات                            |                 | ١٠ ـ باب: النهي عن التا    |
| 111   | ٣١ ـ باب: الدال علىٰ الخير كفاعله  | I.              | رحمة الله تعالىٰ           |
|       | ٣٢ ـ باب: الحلم والتؤدة والسمت     | 52.5            | ١١ ـ باب: النهي عن مناج    |
|       | الصالح                             | 1               | دون الثالث                 |
| 110   | ٣٣ ـ باب: أنزلوا الناس منازلهم     |                 | ١٢ ـ باب: لا يقام الرجل مز |
|       | ٣٤ - باب: الاقتصاد في الحب         | عطاس            | ١٣ ـ بــاب: الأدب فــي الـ |
| 250   | والبغض                             | l 877           | والنثاؤب                   |

| سفحة | الموضوع الم                                         | الصفحة                  | الموضوع          |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| ξov  | ١٠ ـ باب: النهي عن الشح                             | المسلم ما لا يعنيه ٤٤٥  | ٣٥ ـ باب: يترك   |
| ξoλ  | ١١ ـ باب: في الأصحاب                                | للة الناسلة             | ٣٦ ـ باب: مخاله  |
| १०९  | الفصل الرَّابع: آداب اللسان وآفاته                  | حرمة المؤمن ٤٤٦         | ۳۷ ـ باب: عظم    |
| १०९  | ١ ـ باب: حفظ اللسان                                 | لناس وشرهم ٤٤٧          | ۳۸ ـ باب: خير ا  |
|      | ٢ ـ باب: النهي عن الحديث بكل                        | الغيظالغيظ              | ۳۹ ـ باب: كظم    |
| ٤٦٠  | ما سمع                                              | المعروف ومكافأته ٤٤٧    | ٤٠ ـ باب: شكر    |
|      | ٣ ـ باب: الشزام الصدق وترك                          | مشورة ٤٤٨               | ٤١ ـ باب: في اا  |
| ٤٦٠  | الكذب                                               | المجلس ٤٤٩              | ٤٢ ـ باب: كفارة  |
| 173  | ٤ ـ باب: ما يباح من الكذب                           | الس أمانةالس أمانة      | ٤٣ ـ باب: المج   |
| 173  | ٥ ـ باب: الألد الخصم                                | عن التجسس ٤٤٩           | ٤٤ ـ باب: النهي  |
|      | ٦ ـ باب: تحريم الغيبة والنميمة                      | لل يدفع عن عرض          |                  |
|      | وقول الزور                                          | £0                      | أخيه             |
|      | ٧ ـ باب: ما جاء في ذي الوجهين                       | اء في المزاح            | ٤٦ ـ باب: ما ج   |
|      | ٨ ـ باب: المجاهرة بالمعاصي                          | للوس بين الظل           |                  |
| 2773 | ٩ ـ باب: النهي عن السباب                            | ٤٥١                     | والشمس           |
|      | ١٠ ـ باب: النهي عن التحاسد                          | لجلوس مع الجماعة ٤٥١    | ٤٨ ـ باب: آداب ا |
|      | والتدابر والظن                                      | علىٰ طهارة ٤٥٢          |                  |
|      | ١١ ـ باب: من قال لأخيه يا كافر                      | لبر والصلة ٤٥٣          |                  |
|      | ١٢ ـ باب: النهي عن اللعن                            | ح جنود مجندة ٤٥٣        |                  |
|      | ١٣ ـ باب: ما جاء في المدح                           | كإِبل لا راحلة فيها ٤٥٣ |                  |
|      | ١٤ ـ باب: كتمان السر                                | مسلم على المسلم . ٤٥٤   |                  |
|      | ١٥ ـ باب: اشفعوا تؤجروا                             | المؤمنين وتعاونهم . ٤٥٥ | •                |
|      | ١٦ ـ باب: الأمر بالمعروف والنهي                     | الدين ٥٥٤               |                  |
|      | عن المنكر                                           | ة بالجار ٥٥٤<br>'       |                  |
|      | ١٧ - باب: الحكاية على سبيل                          | ن إلىٰ اليتيم والأرملة  | P. 1951-50       |
|      | السخرية                                             | ٢٥١                     |                  |
|      | الفصل الخامس: آداب السلام                           | ټه ۷۵۶                  |                  |
|      | ١ ـ باب: (أفشوا السلام بينكم)                       | اب المواساة بفضول       | 100 000          |
| ٤٧٠  | <ul> <li>٢ - باب: يسلم القليل على الكثير</li> </ul> | £0V                     | المال            |

| الصفحة                          | الموضوع     | الصفحة      | الموضوع                                         |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------|
| مبشرات بالنبوة                  | ٤ ـ باب:    | عرفت        | ٣ ـ باب: السلام علىٰ من                         |
| مبعث النبي ﷺ                    | ه ـ باب:    | ٤٧٠         | وغيره                                           |
| بدء الوحيبدء الوحي              | ٦ ـ باب:    | ن ن         | ٤ ـ باب: السلام علىٰ الصبيا                     |
| قوله تعالىٰ: ﴿وَأَنذِر          | ٧ ـ باب:    | بدا به      | ٥ ـ باب: فضل السلام ومن                         |
| ٱلأَفْرَوِيَ﴾                   | عَشِيرَنَكَ | ٤٧١         | وتكراره                                         |
| المسلمون الأوائل ٤٨٣            | ۸ ـ باب:    | ٤٧١         | ٦ ـ باب: السلام علىٰ النساء                     |
| ما لقي النبي ﷺ وأصحابه          |             | ٤٧١         | ٧ ـ باب: ما جاء في القيام                       |
| £A£                             |             | ٤٧٢         | ٨ ـ باب: المصافحة                               |
| إسلامِ عمر بن الخطاب ٤٨٥        |             |             | ٩ ـ باب: كيفية السلام عل                        |
| وفاة أبي طالب ٤٨٦               |             | ٤٧٢         | الكتاب                                          |
| الذهاب إِلَىٰ الطائف ٤٨٦        |             | الشعر       | الفصل السادس: ما جاء في                         |
| الإسراء والمعراج ٤٨٧            |             | ٤٧٣         | والأَلفاظ واللهو                                |
| بدء الهجرة إِلَىٰ المدينة . ٤٩١ |             | ٤٧٣         | ١ ـ باب: ما جاء في الشِعر .                     |
| : هجرة النبي ﷺ إِلَىٰ           |             | ٤٧٤         | ٢ ـ باب: إن من البيان سحراً                     |
| £97                             |             | بر ٤٧٤      | ٣ ـ باب: النهى عن سب الده                       |
| في بيت أبي أيوب ٥٠٠<br>ن        |             | ٤٧٤         | ٤ ـ باب: تحريم اللعب بالنرد                     |
| أول مولود في الإِسلام . ٥٠٠     |             |             | ٥ ـ باب: ما جاء في الألفاظ                      |
| التأريخ بالهجرة ٥٠١             | ۱۸ ـ باب:   | F100.000.00 | ٦ ـ باب: التشدق في الكلام                       |
| الكِتَابُ الثَّانِي             |             |             | ٧ ـ باب: التفاخر بالأحساب                       |
| الشمائل الشريفة                 |             |             | ٨ ـ باب: ما جاء بشأن السيد                      |
| أُول: أسماؤه ﷺ وكمال            | 104.0       |             | المقصدُ التَّاسةُ                               |
| ٥٠٣                             |             |             | المفصد الناسع<br>السُّيرةُ النَّبَوِيَّةُ الشَّ |
| اسماۋە ﷺ ۵۰۳                    | •           | رِيفه       |                                                 |
| صفات جسمه ﷺ ۵۰۳                 | 200         |             | الكِتَابُ الأَوَّل                              |
| صفة شعر النبي ﷺ ٥٠٤             |             |             | إجمال السيرة النب                               |
| طيب رائحته ﷺ ٥٠٤                |             |             | ١ ـ باب: نسب النبي ﷺ                            |
| شيه ﷺ نامه ه                    | (W. S.      | وهـو        | ۲ ـ بـاب: شـق صـدره ﷺ                           |
| ي: عظيم أخلاقه ﷺ ٥٠٦            |             |             | صغير                                            |
| حسن خلقه ﷺ ٥٠٦                  | ۱ ـ باب: ٠  | I EA        | ٣ ـ باب: رعي النبي ﷺ الغنـ                      |

| سفحة | الموضوع الم                   | الصفحة                       | الموضوع    |
|------|-------------------------------|------------------------------|------------|
| ٥١٥  | ٤ ـ باب: قوله ﷺ: (لا نورث)    | حيازه ﷺ ٥٠٦                  | ۲ ـ باب:   |
| ۱۱٥  | ٥ ـ باب: قرابته 邂             | ما انتقم ﷺ لنفسه ٥٠٧         | ٣ ـ باب:   |
| ٥١٧  | الفصل الخامس: في بركة النبي ﷺ |                              |            |
| 019  | الفصل السادس: الخصائص         | كرمه ﷺ ٧٠٥                   | ٥ ـ باب:   |
|      | ۱ ـ باب: تفضيله ﷺ على جميع    | شجاعته ﷺ ٥٠٨                 | ٦ ـ باب:   |
| 019  | الخلائق                       | تواضعه ﷺ ورحمته ٥٠٨          | ۷ ـ باب:   |
|      | ٢ ـ باب: إثبات خاتم النبوة    | طريقته ﷺ في الكلام ٥٠٩       | ۸ ـ باب:   |
| ۰۲۰  | ٣ ـ باب: إسلام شيطان النبي ﷺ  | ضحکه ﷺ ۵۰۹                   | ۹ _ باب:   |
| ٥٢.  | ٤ ـ باب: النبي ﷺ أمان لأصحابه | : من سبَّه النبي ﷺ ٥٠٩       | ۱۰ ـ باب   |
| ١٢٥  | ٥ ـ باب: خصائص متنوعة         |                              |            |
| ۲۲٥  | الفصل السابع: المعجزات        | الث: طرف من معيشته ﷺ ٥١١     | الفصل الثا |
|      | ١ - باب: نبع الماء من بين     | قوله ﷺ: (ما لي وللدنيا) ٥١١ه | ۱ ـ باب:   |
| ٥٢٢  | أصابعه ﷺ وتكثيره              | ما كان يأكل 選 ١١٥            | ۲ ـ باب:   |
| ٥٢٣  | ۲ ـ باب: تكثير الطعام         | فراشه ﷺ ۱۳ ۵۱۳               | ۴ ـ باب:   |
| 370  | ٣ ـ باب: الإخبار عن المستقبل  | أحب الشراب إليه ﷺ ١٣٠ ٥١٣    | ٤ _ باب:   |
| 770  | ٤ ـ باب: حنين الجذع           | ابع: تركته ﷺ وميراثه ١٤٥     | الفصل الر  |
| 770  | ٥ ـ باب: انشقاق القمر         | ما ترکه ﷺ ۱۱۵                | ۱ ـ باب:   |
|      | ٦ ـ باب: مرتد لفظته الأرض     |                              |            |
| 970  | فهرس الموضوعات                | في الكساء والنعل ١٥٥         | ۳ ـ باب:   |

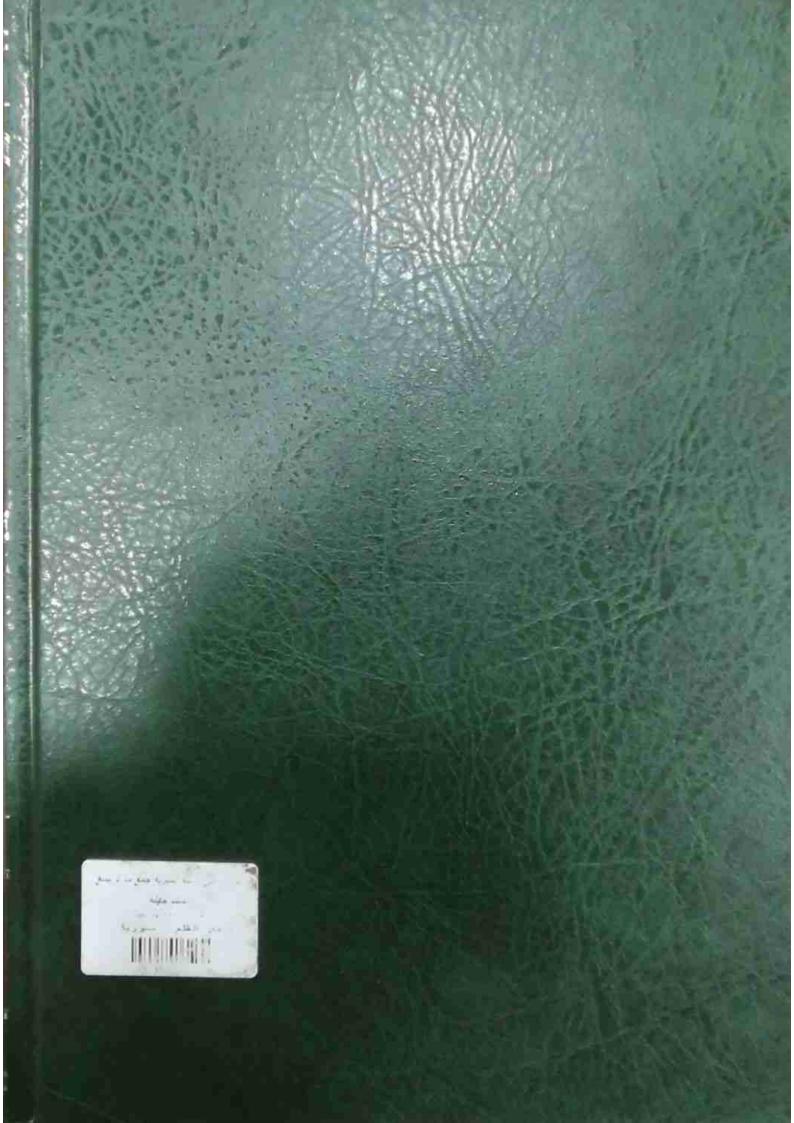